جورين بجوريني فيب 

# 

# وهم التحدي

تأليف: جوزيف فينكليستون

ترجمة: عادل عبد الصبور

الناشر الدار العالمية للكتب والنشر

- \* السادات (وهم التحدى) .
- \* تألیف: جوزیف فینکلیستون.
- \* ترجمة : عادل عبد الصبور .
  - \* الطبعة الأولى (١٩٩٩).
  - \* جميع الحقوق محقوظة .
- \*رقم الإيداع (٢٤٤٢/٩٩).
- \* الناشر: الدار العالمية للكتب والنشر.

#### مقدمة الناشر

رحم الله الرئيس أنور السادات ، لقد كان بحق أحد الرموز السياسية البارزة في القرن العشرين ، ومهما تبارت الأقلام وتسابقت في وصف عبقرية هذا الرجل وإخلاصه لوطنه فلن توفيه حتى النذر اليسير من حقه ، وإذا كان هناك من يدين بعض سياسات وأقوال السادات ، فإن ذلك لا يضارع بأي حال من الأحوال ما قدمه الرجل لوطنه من إنجازات .. وكفي الرجل فخرا أنه غسل عار الأمة الجريحة عبر خوضه معركة العبور العظيم ، وكفاه فخراً أيضاً أنه الذي وضع حجر أساس العملية السلمية في منطقة الشرق الأوسط.

واليوم ، وفى هذه الحقبة التاريخية بملابساتها العصبية التى تعيشها أمتنا العربية ، نحن بمسيس الحاجة لاستقراء مدلولات ما يكتبه الآخر عن رمز تاريخى مثل السادات ، ليس لإدراك الكيفية التى يفكر بها هذا الآخر تجاهنا فحسب ، وإتما لبناء استراتيجيات مدروسة ومحسوبة للتعامل معه مستقبلاً .

ومن ثم تضحى قراءة الكتاب الذى بين أيدينا ، والذى كتبه صحفى يهودى مخضرم هو "جوزيف فينكليستون" ، والذى كان يعمل محرراً فى جريدة الخبر اليهودية بلندن ومراسلاً لجريدة معاريف الإسرائيلية ؛ أمراً تحتمه ضرورات ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ، لا سيما وإنه يكشف النقاب عن القصول المجهولة فى حياة شخصية عظيمة كشخصية الرئيس السادات دون خجل أو موارية ، ورغم أن هذا الكتاب يحوى بين طياته عدد من الأخطاء فى حق السادات أو غيره إلا إنه لا يخلو من الموضوعية والحياد .

فإذا كنت عزيزى القارئ تعرف القليل أو الكثير أو حتى لا تعرف شيئاً عن حياة السادات ، فثق تماماً أنك ستجنى الكثير من الفوائد من قراءة هذا الكتاب .

الناشر ،،

# شكر وتقدير

إتنى مدين بالقضل لمسئولين كثيرين من إسرائيل ومصر ودول عربية أخرى ، وكذلك لمسئولين من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على ما قدموه لمى من مساعدات في الكتابة عن واحد من أعقد الشخصيات وأكثرهم تمتعا بالكاريزما في التاريخ الحديث ..

كما أتوجه بخالص الشكر إلى " فرانك كاس " الذي وافقتى على فكرة هذا الكتاب دون تعنت . . وكذا أوجه شكرى الى " نورما مارسون " على تحريرها الرائع للكتاب ، والذي إن دل على شئ فإنما يدل على ذكائها وفهمها العميق لموضوعه .

وواقع الحال ، أننى رصدت معظم الأحداث المبوبة في هذا الكتاب عن قرب عبر زياراتي المتعددة للمنطقة ، وراعيت وجهات النظر المتباينة قدر الإمكان ، ورغم ذلك فإن أى تقصير يؤول إلى . .

ولايفوتنى فى هذا السياق أن أتوجه بالشكر إلى الدكتور " أسامة الباز " المستشار السياسي للرئيس " مبارك " ، وكذلك السيدة " جيهان السادات " . .

كما أسدى شكرى للسادة "ديفيد كمحى "و" مسارتن قولار "من قسم البحوث بالمكتب البريطاني للشئون الخارجية والكومنولث والسيد " الكسندر جوليتسين " المستشار الأول للسفارة الروسية بلندن . .

وقوق ذلك ، فإننى مدين بالفضل لكل الذين كتبوا عن "أنور السادات " ، وعلى رأسهم البروفيسور " رفائيل إسرائيلى " في بحثه الرائع "رجل التحدى .. السيرة الذاتية السياسية لأنور السادات " . . وأيضاً الأستاذ " هيكل " والذي رغم الجدل المثار حول كتبه ، إلا إننى أوافقه في بعض الآراء .. لاسيما فيما يتعلق بالفترتين الساداتية والناصرية .

وأخيراً ، فإننى استعنت بالعديد من المؤلفات التى أفادتنى كثيرا ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر - كتاب جيمى كارتر " مذكرات . . تجديد الثقة " وكتاب موشى ديان " قصة حياتى " . .

وغيرهما الكثير.

## المامة

عندما التقيت بـ " جيهان السادات " لأول مرة ذُهنت من عزة نفسها وجمالها وتحركاتها الهادئة عبر أرجاء الحجرة . . لقد كانت ترتدى فستانا على الموضة ، من ذلك النوع من الفساتين التي اعتاد بعض المصريين السخرية منها ، على أساس أنها واردات أوروبية غالية الثمن ، وليس هناك أدنى شك في أن نظرتهم هذه تنم عن أنهم فشلوا في فهم أن المظهر الأنيق للسيدة " جيهان السادات " هو أساسا ليتواءم وكونها زوجة رئيس مصر . . وفي الحقيقة كانت أقل غرورا من زوجها ، الذي كانت تعاتبه دوماً على ملابسه المفسلة .

والحادث تاريخيا ، أن مصر بعد أن ظلت قرونا طويلة في ذل ومهانة تحت قسوة القوى العظمى ، خضعت لحكم السادات ، ومع حكم السادات شهدت مصر العديد من المشاكل الضخمة والمعقدة ، والتي جاء في مقدمتها ، نقص الموارد ، ومحدودية الأراضي الثراعية ، والتكدس السكاني الذي يزداد بمعدل يفوق المليون نسمة سنويا . .

وللخروج من دائرة هذه المشاكل ، أدرك السادات أنه لابد من إبرام - عقد سلام مع الدولة اليهودية ، إذ رأى السادات - وعلى خلاف غيره - صلة وطيدة بين حل المشاكل الداخلية والسلام مع إسرائيل .

وكاتت جيهان السادات تفهم - أفضل من أى شخص آخر - الصعوبات التى تواجه زوجها ، ولذا كان عليها أن تكون قوية . . ومازالت كذلك حتى يومنا هذا . . إنها الآن تحاضر بجامعة ميرى لاند بالولايات المتحدة ، وقد انتابتها السعادة حينما قلت لها إننى أكتب سيرة السادات الذاتية ، ولكنها كانت تتساءل عن سر الصداقة التى جمعت بين قائد أكبر دولة عربية وصحفى يعمل بجريدتين يهوديتين بلندن هما : معاريف والخبر اليهودى .

وفى الحقيقة ، إننى كتبت إلى السادات قبل رحلته التاريخية للقدس سنة المادات المادات الذي قبال فيه الآخرون أن المادات هو رجل الحرب كنت أراه رجل السلام ، بل اعتقدت أن هذا هو الرجل الذي

سوف يتحقق السلام على يديه بين العرب واليهود . . وقد أظهر الرجل اهتماما برسائتي معبرا عن تمنيه بأن يتحدث إلى ليشرح لى تصوراته وأفكاره عن العلاقة الجديدة بين العرب واليهود من ناحية ، وبين الإسرائيليين والمصريين من ناحية أخرى ، حتى لقد شعرت بإنه يأخذني معبراً - من خلال صحافتي - بين الطرفين المتحاربين ، كما ترسخ لدى اعتقاد آخر ، مؤداه أنه يريد أن يقوم بعمل ترضية عن كلماته اللاعة السابقة بحق اليهود . . ويعتبر هذا الكتاب نتاجاً مباشرا لتلك العلاقة .

إن جيهان السادات كان عليها أن تفهم أساس علاقتى بزوجها ، ولم لا وهى نفسها نتاج لثقافتين ، حيث ولدت والدتها بشيفلد بانجلترا ، كما كانت هى تتحدث الإنجليزية بدون تأثر بلهجتها ، في الوقت الذي كانت فيه لغتها العربية نقية .

إننى أردت أن أسال جيهان تحديدا عن الأبيام الأخبيرة لأنور السادات ، وسر قبضه على عدد كبير من المثقفين والمتخصصين وأساتذة الجامعة ، وكيف أن الانتقادات التى وجهت إليه كانت ترجح فقدانه أى أمل لإنجاز أهدافه في مصر ، وفشله في مفاوضاته مع الإسرائيليين ، خاصة فيما يتعلق بالحكم الذاتي للفلسطينيين . .

بيد أن جيهان السادات رفضت هذه الرؤية اللاذعة ، والقائلة بأن السادات كان مثبط الهمة . وعولت على أن هذه الاعتقالات كانت ضرورية في هذا التوقيت بالذات ، ولو لم يتم ذلك لتدهور الموقف بصورة أشد ، ولزادت المشاكل التي كانت تواجهها مصر .

كما ترفض جيهان - رغم ثبوت أن دم السادات قد سفك بواسطة الاسلاميين المتشددين - الاعتقاد الكبير بأن السادات قد اغتيل لأنه رفض إقامة جمهورية إسلامية ، وتقرر أنها متأكدة بنسبة مائة في المائة من أن زوجها قد قتل لأنه صنع السلام مع إسرائيل . . فسألتها : من إذن المسئول الحقيقي عن موته ؟ من الذي خطط له ؟ من الذي نفذه ؟ هل هو مجرد عمل لجماعة إسلامية صغيرة متشددة ؟ شم من الذي خطط لاختراق الجيش ؟ هل هو أحد المتطرفين المعروفين من الخارج ؟ ألم

يكن القائد الليبى " معمر القذافى " يكره السادات ؟ ثم ذكرت لها أن الموساد قد حذر السادات من أن القذافى متورط فى مؤامرة لاغتياله ، وقد أخذ السادات هذه التحذيرات باهتمام ، وأخذ التدابير الوقائية تجاه ذلك ، خاصة أن القذافى كان ينظر إلى رغية السادات فى صنع السلام مع إسرائيل على أنها خياتة . . وأضقت : أليس ذلك منطقيا لأن يتجه المنظرفون الإسلاميون صوب القائد الليبى ليعينهم على خطة الاغتيال ؟ اليس ذلك ممكناً ؟ وأليس ممكناً أيضا أن يكون القذافى ذاته ، ومن خلال عملاله فى مصر ، هو الذى اقترح أن يكون هذا هو الوقت للنخلص من أنور السادات ؟

غاصت جيهان السادات في التفكير حينما طرحت عليها هذه الأسئلة ، ولكنها لم تبد مندهشة وقالت . . " لا أستطيع أن أجزم بإمكانية أن يكون القذافي وراء مؤامرة اغتيال زوجي " .

قالت ذلك ببطء ، ثم توقفت عن الحديث ، ثم أضافت : " لكن ليس لدى دليل محدد " .

قتلت لها : إن المؤرخين والمحللين السياسيين يكررون السؤال التالى : لماذا وجد المتآمرون سهولة في اغتيال السادات ؟

، فتنهدت جيهان قائلة: إنه الأمن الضعيف الذي أحاط بالعرض العسكرى أثناء الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر سنة ١٩٨٢ . والذي سمح للسادات بان يتخذ موضعاً جعله عرضة للقتل ، حتى أنه كان يوجد طرح من قبل بعض المؤرخين مؤداه أن موقعه اختير عن عمد لكي يموت ".

ولاشك أن هذا التصور يمكن دحضه لأول وهلة لأن المسادات اعتاد على أن يحيى هذه الذكرى . . ليس مع جيهان وحدها ، وإنما أيضا مع حفيده وهو مرتز زيبه التقليدى ، وليس مقنعاً أن يتمنى السادات الموت في حضور هؤلاء . . والحقيقة أن السادات قد أزعج وزراءه وموظفيه الرسميين ورؤساء الأمن ، بل وجيهان ذاتها ، بإحجامه عن اتخاذ الاحتياطات المضادة لاغتياله . . لكنه لم يعنقهم وقال لجيهان إنسه على يقين من أن المتطرفين مصممون على اغتياله .

وأضافت جيهان: "إننى توسلت إليه أن يكون أكثر اعتناء بأمنه . . كما كانت هناك تقارير مهمة عن مؤامرة اغتيال أنور السادات ، حتى أن وزير الداخلية أرسل شريطا به شخص يتحدث عن اغتيال الرئيس ، لكن زوجى رفض أن يتخذ احتياطات إضافية ، ولم يتراجع عن ركوب السيارة المكشوفة لمقابلة الجماهير ، وأصر على أنه لن يسمح لقلة من المتطرفين بأن يحجبوه عن المواطنين المصريين " . .

ثم تحدثت جيهان عن أن الفلسطينيين والمنتقدين السابقين السادات قد أدركوا الآن أنه كان على حق وأنهم كانوا على خطأ ، نعم لقد أدركوا أنه حان الوقت لإلقاء السلاح وإعلاء السلام ، وأنه بدون أنور السادات ومبادرته الشجاعة لم يكن ثمة اتفاق بين إسرائيل وياسرعرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، ذلك الاتفاق الذي قالت جيهان في شأنه : " بدون سياسة أنور السادات لم يكن ممكناً أن يتم شيء في الشرق الأوسط إن عرفات أعنه ذات مرة أنه يحيى اليد التي قتلت السادات ، كما يتهمه الفلسطينيون بأنه خانهم . . لقد نسيت — والكلم مازال لجيهان - كل هذه الأشياء والتمس للفلسطينيين العذر ، وأشعر بالسعادة لأن الاتفاق الاسرائيلي - الفلسطيني قد سار على حق " .

لقد كنت (المؤلف) جالساً على بعد خطوات من توقيع اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض بواشنطن سنة ١٩٩٣ ، ورأيت ياسر عرفات يصافح إسحاق رابين ، وتمنيت لو أساله : لماذا انتظرتم كل هذه السنين ، ولماذا لم تنتهزوا هذه الفرصة من قبل ، ثم لماذا اتهمتم الرئيس السادات بخيانتكم ؟ . .

وفى الحقيقة ، أن الرئيس السادات حينما أدهش العالم بسفره للقدس سنة 1977 ، قد خلق للفلسطينيين فرصة - في جو مقعم - ليلحقوا بركب مجهودات السلام ، لكنهم ظلوا بعيدا ، واليوم هم يتلقفون الفرصة للسير على نفس النهج الذي ارتسمه الرئيس السادات .

جوزيف فينكليستون

# تمهيد مقابلة مع الرئيس

بعد أن نجح السادات في أن يكون رئيسا لمصر في سنة ١٩٧٠ . . كتبت إليه رسالة شخصية .. وتساءلت عدة مرات : ما الذي دفعني لأن أفعل ذلك ؟ وواقع الأمر ، أنني قد عقدت العزم على أن أنال حظوة لديه واستميله على أمل أن أفوز بلقاء قيم معه ، وكما آملت وتوقعت وجدته شخصية ذات ملامح فريدة تؤهله لأن يتحاور مع إسرائيل .

والطلاقاً من عملى كمحرر أجنبى من جريدة الخبر اليهودية اللندنية المحترمة ، والتي تقدم خدمات إخبارية قوية ، لاسيما فيما يتعلق بمنطقة التسرق الأوسط وإسرائيل ، فقد طلبت حقا هذا اللقاء . .

وقد أشرت إلى أنه رغم تأييدنا للمسائل اليهودية المشروعة ، إلا أننا نحاول قدر المستطاع أن نكون منصفين بين كل الأطراف المعنية في أي مسألة . . وأضفت أنه في عام سابق دهشت من أن " حمامي ! " الممثسل الجديد لمنظمة التحريس الفلسطينية قد عرض نشر مقابلة معه في الخير اليهودية ، وفي نفس الوقت ظلت منظمة التحرير الفلسطينية تحت قيادة ياسر عرفات تؤكد على تدمير إسرائيل . . .

وقد تم لحمامى ما أراد رغم تأكيد الصحيفة الرائدة ليهود الديا سبورا على أن منح فرصة النشر لمنظمة التحرير الفلسطينية بيدو عملا شأنا ومشبوها لمعظم اليهود . وقد جذب حمامى انتباهى لنفس السبب الذى جعل الرئيس السادات لديه القدرة على التحدث عن السلام يدون اتهام الإسرائيليين بأنهم المجرمون الذين بدأو الحرب أو المغتصبون للآراضى العربية .

وكان حمامى قد قابل عددا من الإسرائيليين المعنيين ، وقدم تفسيرات لغضب الجماعات الإرهابية العربية ، كتلك التى تنتمى لأبى نضال ، والذى لم تمنعه ملامح السلام عن أن يصف الإسرائيليين بالقتلة . .

ويما أننى أخليت له أعمدة فى جريدة يهودية لها سمعتها وشهرتها للتعبير عن وجهات نظره ، فقد كان حمامى شغوفا بمقابلتى ، إلا أنه كان يشعر بأنه واقع فى شبه فخ ، حيث كانت مقابلته للإسرائيليين تتم سرا . . وحينما حان موعد المقابلة . . .

وكنت قد اصطحبت معى مصورا بحمل آلة تصوير ضخمة تجعله يبدو أسام أى شخص عصبى وكأنه سفاح بحمل قذيفة . . دخلنا حجرة حمامى بمقر الجامعه العربية بلندن ، وحينما رآنا الرجل ، نهض ببطء وكان وجهه ينطق بالرعب .

ويدا يهذى قائلا. "أنت لست صحفيا ، بل أنت جندى إسرائيلى ، جنت لتسحقنى" . وقد استغرقت العملية بضع دقائق لأهدئ من روعه ، وأقتعه بأننى صحفى ، ذات معرفة محدودة للغاية بالأسلحة النارية ، وفى ذات الوقت كان يطوف خارج حجرته المتسخة والمكتظة إلى حد ما رجال مسلحون ، حتى لقد انتابنى الخوف لدقائق ، وظننت أنا والمصور أنه سوف يصرخ طالبا النجدة ، وسوف نباغت بالرصاص .

وبعد أن صدقتى ، بدا حمامى ليس فقط رجلا عاطفيا ، وإنما أيضا رجل حكيم ، وأنه يشكو بحرقة من أنه رغم مولده فى حيفا ، إلا إنه لا يسمح له من قبل الحكومة الإسرائيلية بزيارة المدينة . . فى الوقت الذى يمكن فيه لليهود -سواء من التشيك أو بروكلين - ليس بزيارة المدينة فحسب ، وإنما أيضا بأن يصبحوا مواطنين فى الحال طبقا لقانون العودة الإسرائيلية . .

نظرت إليه متسائلا: لكن هل العرب لم يغزوا إسرائيل حال تأسيس الدولة سنة الظرت إليه متسائلا: لكن هل العرب لم يغزوا إسرائيل حال تأسيس الدولة سنة ١٩٤٨، واستمروا في إزعاجها رافضين قبولها كدولة، وإنه قبل ذلك لم يكن هناك أي عرب الجنين أو أية إهانة وشكوى ؟ . .

وبينما كان حمامى يعبر عن وجهات النظر العربية التقليدية التى جعلته يهتز مع العاطفة النقية والمفهومة ، استخدم كلمات وتعبيرات لم أسمعها من أية شخصية عربية ، خاصة من أولئك الممثلين لمنظمه التحرير الفلسطينية ، وترسخ هذا الانطباع لدى حينما بدأ الرجل ينعى الماضى المؤلم السقيم ، ويتحدث عن المستقبل المثمر ، وعيش الفسطينيين جنبا الى جنب مع الإسرائيليين ، وقبول العرب بدولة صغيرة فى الضفة الغربية وقطاع غزة .

كاتت هذه هى المرة الأولى التى أسمع فيها ماعرف مؤخرا عن حل الدولتين . إنه قبل سنوات عديدة من بحث ياسر عرفات عن الاقتراب الأمريكى ، كان من المؤلم جدا القول بأنه اعترف بوجود دولة إسرائيل ..

نعود إلى موضوع حمامى . . حينما ظهرت تفاصيل المقابلة على أكثر من نصف صفحة في جريدة الخبر اليهودية ، كاتت هناك ردود فعل غاضبة في إسرائيل ، وفي مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت ، وفي السفارة الإسرائيلية بلندن .

وفى هذا السياق قال القادة الإقليميون لمنظمة التحرير الفلسطينية لرجال الصحافة إن المقابلة مختلقة ، وأنه لا يمكن أن يقول أحد ممثلى منظمة التحرير الفلسطينية أشياء تنسب إليه مثل هذه ، وأن الأمر لايعدو أن يكون مؤامرة صهيونية لهز ثقة الفسطينيين بأنفسهم في صراعهم مع الصهاينة ، في الوقت الذي تصرفت فيه السفارة الاسرائيلية بلندن بصورة أكثر دبلوماسية . . أما أنا فقد أخذت حذري تجاه ما تسببت فيه من أسى ، ووعدت رئيس التحرير بأن أناقش معه مستقبلا مثل هذه المقابلات الحساسة ، خاصة بعدما استدعى الى السفارة ، وعنف على بشاعة الجريمة التي ارتكبها بنشر مقابلة لأحد أعداء اليهود.

والآن ماذا فعل حمامي وماذا حدث له ؟ . .

إن ما فعله حمامى ، كان صدمة هائلة بالنسبه لى ، وساعدنى فى تشكيل اتجاهاتى إزاء الناس فى المعسكرات المتباينة . .

لقد كان بوسع حمامى - مثل أى سياسى ماهر - لكى يتجنب سخط قادته فى بيروت ، ويتخلص من هذه المعضلة ، رغم علمه أن النص المنشور يمثل بدقة وجهات نظره ، كان بوسعه أن يقول إن كلماته قد تغير مضمونها ، بل كان يستطبع الادعاء بأننى نسجت هذه المقابلة من أساسها .

لكن ما فعله حمامى كان اكثر أهمية وتشويقا ودلالة ، حيث قال : " إنه أجرى مقابلة مع صحفى من جريدة الخبر اليهودية وأن ما نشر كان بالضبط يمثل وجهات نظره " .

هذا الإقرار من جانب حمامى كلفه حياته ، إذ بعد شهور قليلة من ذلك تحدث معه صوت عربى تليفونيا ، وطلب منه إجراء مقابلة معه ، وحينما سار الرجل -صاحب الصوت العربى - إلى حجرة حمامى أرداه قتيلا ، وتبين فيما بعد أن الرجل المسلح كان عميلا لأبى نضال .

لقد ذهب حمامى بعيدا حينما قال إنه يريد صنع السلام مع إسرائيل ، وهى شجاعة تحسب له ، إذ تحدث عن السلام سنة ١٩٧٣ ، وليس سنة ١٩٩٣ ، بالمقارنة بأبى نضال الذى دير قتل حمامى حينذاك ، وعرفات الذى تحدث عن السلام سنة ١٩٩٣ .

وعلى كل حال ، فإن دعوتى لمقابلة السادات كانت غير متوقعة بالمرة ، حيث كنت أقضى إجازة فى أحد المصايف بروماينا بالقرب من بوخارست ، ودهشت حال إبلاغى بأن السفارة المصرية بلندن قد اتصلت تليفونيا بالخبر اليهودية وتركت رسالة مفاجئة ، مفادها أن الرئيس أنور السادات سوف يزور فيينا لمقابلة " شان سيلور كريسكى " ، ورغم أن جدوله كان محكما ، إلا أن الرئيس أنور السادات قد أبدى ترحيبه بمقابلتى ، وعلى أن أحضر على وجه السرعة لفيينا .

لم أتردد لحظة ، وشعرت بأن أى دعوة من قائد عربى لصحفى يهودى يجب أن تلبى على الفور – فى هذه الفترة كانت إسرائيل لاتزال دولة فى حالة حرب رغم اتفاقات وقف إطلاق النار – فما بالك أن تأتى هذه الدعوة من قائد أكثر الدول العربية هيبة ، وأكثرها تأثيرا فى الصراع العربى – الاسرائيلى .

ولأهمية الرسالة كسر أحد الأصدقاء المقربين "سيدنى لايت مان "وصيه السبت - ووصيته تقضى من بين ماتقضى به بعدم استخدام التليفون - واستخدم التليفون عدة مرات ، وقضى ساعات عديدة في محاولة الوصول إلى ، حتى لقد بدا مثارا مثلى من جراء مابذله من جهد وعناء .

وفى غمرة إثارتى الدفعت لأخبر الحاخام الاكبر "شلوموجورين" ناسبيا أثنى أيضا كسرت بذلك قاتون السبت بالرد على المكالمة التليفونية ، لقد سببت حقا بعض الحساسية . . بيد أن الحاخامات كانوا على استعداد لمنحى البركات للسفر الى فيينا .

ومن الممكن تخيل ماكنت فيه من فزع ودهشة حينما دق جرس التليقون مؤخرا ، بعد نصف ساعة ، وأخبرنى " جيوفرى بول " بألا أعد نفسى للسقر لفيينا وألا أقابل الرئيس السادات .

لماذا . . ؟ . . تساءلت فى ذهول ، وأشرت إلى أن إجراء مقابلة مع الرئيس السادات سوف يمنح جريدتنا سعة الانتشار عالميا ، وأن المفاوضات السرية سوف تتم بين مصر والإسرائيليين ، وسوف تضم الكاريزما ممثلة فى أنور السادات ، والدبلوماسى الإسرائيلي موشيه ديان ، والملك الحسن ملك المغرب ، وسوف تقتضى السرية أن يسافر موشيه ديان الى المغرب لمقابلة بعثة مصرية ، ولن يتأتى لنا معرفة تفاصيل هذا المحادثات ، وأضفت لجيوفرى بول : إن هذه تعتبر فرصة لاكتشاف ما يخططه قائد العالم العربى ، وأن صحفا أخرى سوف تتخبط مع البعثة .

إلا أن جيوفرى بول لم يتأثر ، وجادل قائلا ، بأن الخبر اليهودية لو تشرت مقابلة مع السادات فسوف تقول الصحف الأخرى إننا جرينا وراء العرب . .

حاولت إفكاعه بأتنى سأقوم بعمل حوار عظيم لو ذهبت للسادات ، وأتنا لن ننشر أي كلمة من الحوار في الخبر اليهودية إلا بعد الاستفسار عنها في المقابلة . . ولكن دون جدوي .

جمدت قلبى - رغم علمى بأن مهمتى لايمكن الدفاع عنها - وفكرت للحظة فى عرض المقابلة على صحيفة معاريف اليومية الاسرائيلية الصادرة فى تال أبيب ، والتى كنت مراسلها فى لندن لعدة سنوات ، حيث كان أعضاء هيله التحريس والموظفون من الأصدقاء الشخصيين لى ، بما فيهم شخصيات صحفية بارزة مثل ؛ آربيه ديزنكتشك ، وسلوم روز نيفيلا ، وصمويل سكنيزر ، وموشيه زاك . . ولاشك أنهم كانوا سيقبلون مقابلة السادات بحماس .

لكننى اثنابنى شعور بأننى أتتمى للخبر اليهودية ولن احقر من شائها بهذا السلوك الوقح ، وأن العالم الصحفى سوف ينظر إلى تصرف جيوفرى بول على أنه تصرف غير مسئول ، رغم أنه كان يجب على أن أعرض هذا الأمر على مجلس إدارة

الخبر اليهودية . . صحيح أن جيوفرى بول صحفى ممتاز وذو خبرة كبيرة ، لكنه حتى إذا أقر بأته ارتكب خطأ ، فإن المقابلة التى وعدت بالحصول عليها من الرئيس السادات قد ضاعت ، لدرجه أن ذلك سبب حساسية .

المهم، إننى بتردد وشعور بالخزى أبلغت السفارة المصرية فى لندن بأننى لـن أكون قادرا على السفر الى فيينا فى هذا التوقيت الذى حدده الرئيس، واعتقدت أننى لن تتاح لى على الإطلاق فرصة لقائمه، وبالتأكيد لن أتلقى دعوة شخصية لذلك، كذلك اعتقدت أن المصريين رأوا أن اعتذارى مبتور.

وبعد مضى سنة ، وتحديدا فى مايو سنة ١٩٧٧ ، كنت جالسا بمكتبى فى الخبر اليهودية بشارع فير نيفال بلندن ، حينما حولت إلى مكالمة تليفونية من السفارة المصرية ، مفادها أن الرئيس السادات يريد رؤيتى على عجل بالقاهرة ، وحينما سئلت : متى تستطبع السفر ؟ . . رددت بأننى سأترك كل ما لدى من عمل فى الحال ، وخلال يوم سوف أكون فى مصر ، وأخبرت بأننى سأمنح التأشيرة بسرعة .

في تلك الفترة كان الموقف قد تحول بقيام الرئيس المسادات برحلة دراماتيكية القدس ، وإلقائه خطابا أمام الكنيست الاسرائيلي ، وقد عرض السلام على إسرائيل معولا على أن تتسحب إسرائيل من الأراضى العربية التي احتلتها في حرب الأيام المستة ، كما أصر السادات على أنه لم يأت لعقد معاهدة صلح منفردة مع إسرائيل ، وأضاف : إن عرب فلسطين يجب أن يحصلوا على أراضيهم وحقوقهم . لقد كان حقا حديثا صلبا خلق استجابة قوية لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي مناهم بيجين .. وعلى هذا الأساس ، فإن المكالمة التي جاءتني كانت في وقت هزلى ، وتحديدا قبل توقيع اتفاقات كامب ديفيد بمساعدة الرئيس جيمي كارتر ، لكن الشئ الجيد هو أن الطريق للسلام أصبح ممهدا ، وكل ما كان مطلوبا هو قفزة خيالية في ضوء إعلان الرئيس المصرى أن لديه الرغبة في تحقيق السلام الشامل مع إسرائيل ، فهل كنت أصلح أنا لهذا الغرض بعد المقابلة غير العادية التي وعدني بها الرئيس السادات .

لقد شعرت بأن رغبة السادات فى مقابلتى تحتاج فى تنفيذها إلى ممثل بارع . والآن ليست هناك معارضة من قبل الخبر اليهودية لسفرى الى مصر ، ولكن هذه المرة أيضا تعنت جيوفرى بول ، حينما حدد لى ثلاثة أيام فقط أقضيها بالقاهرة ، وإذا لم تتح لى رؤية السادات خلالها يجب على العودة إلى لندن .

عند وصولى إلى القاهرة لم أشعر بأى إحساس باللهفة من قبل موظفى الرئيس الرسميين ، بل كان واضحا أنهم لم يتلقوا أية تعليمات عن المقابلة ، وكان على أن آتى فى اليوم التالى ، رحينما عدت فى اليوم التالى علمت أن الرئيس ئيس موجودا بالقاهرة وإنما موجود بمقر مصيفه بالإسكندرية . . وكان الموظفون الرسسميون بالرئاسة مستغربين من أننى سوف أقضى ثلاثة أيام فقط فى مصر ، إذ توقعوا أن زيارتى سوف تمتد لمدة أسبوعين ، لأن الرئيس رجل مشغول جدا ، ويجب أن يرتب موعد المقابلة قبلها بفترة . . قلت : هل بإمكانى أن أجئ فى اليوم التالى فلريما كانت هناك بعض المعلومات ؟ . . ثم عدت إلى الفندق وأتما أشعر بالإحباط والغضب من المصريين لعدم إعطائهم أدنى اهتمام بالمقابلة ، وظهورهم بمظهر الذين يغطون فى سبات ، فرغم أن رئيسهم دعانى لمصر ، فلا شئ أعد لذلك .

شعرت أيضا بالغيظ والنفور لأن زيارتي لمصر محددة بثلاثة أيام ، وتولدت ، لدى قناعة بأنني لن أقابل الرئيس أبدا إذا مكثت انتظر مكالمة تليفونية بالفندق ، وهكذا قررت في مساء اليوم التالي أن أذهب إلى قصر عابدين - مقر إقامة الرئيس- وأتحدث مباشرة مع مساعديه وسكرتاريته ، وكنت مدفوعا بإحساس انتهاك الحرمة لأنني رغم تلقى دعوة شخصية من الرئيس لمقابلته ، فلا أحد من موظفيه ببذل أدنى مجهود لترتيب اللقاء ، كما كان يغضبنسي أن أسير وراء حراس بوابة القصر بمعارضتهم لى ونظراتهم العربية المفزعة التي لم أفهمها بالطبع .

ولكننى عقدت العزم . . فقد دعيت بواسطة الرئيس السادات لرؤيته ، ولا أحد سوف يوقفنى ، وأعلنت ذلك مرارا للحراس ، وتعمدت أن يكون صوتى حادا وواضحا لإقناعهم بألا يبذلوا أية محاولة لإيقافى . . فهل استجابوا لذلك ؟ .

إننى لم استطع حتى أن أظهر لهم أوراق هويتى .. إذ فى غمرة الغضب والإحباط الذى اتتابنى نسبت جواز سفرى بالفندق ، وقلت فى نفسى إنه سيتم القبض على بالتأكيد ، ولكن الذى حدث أتنى سألت بصوت حاد : أبن السكرتير العام للرئيس ؟

قحملق الحراس في دون أن يفهموا ماأعنيه . . حينذاك كان أحد الموظفين يمر . . فشاور بإصعبه الى الباب ، فدخلت حتى دون أن أطرق الباب ، وهناك لقيت رجلا فى منتصف العمر . . سألنى فى دهشة : من أنت ؟ . . وكيف دخلت هنا ؟ . . شرعت فى الحال أصف مشكلتى وصفا حماسيا ، منتهيا بالقول : إننى شخصيا سوف أشكو إلى الرئيس ما نقيته من سوء معاملة ، نقد أهين الرئيس حينما عوملت هذه المعاملة ، ثم طلبت منه أن يتصل بالرئيس فورا ، فرد على : إنه ليس هنا الآن ، وإنما بالإسكندرية فى مصيفه . . فرددت عليه ، بأنه لا يوجد أى مانع للاتصال به . .

نظر إلى بحدة ، إلا إنه لاحظ تصميمى فقال . . انتظر بالحجرة التالية حتى اتصل بالرئيس ، ولأن الباب كان مواربا فقد سمعته يتحدث الى شخص آخر بأسلوب مختلف ، ففهمت أنه يتحدث مع الرئيس السادات .

بعد أن التهت المكالمة بعشر دقائق دعائى الى حجرته وقال . . الرئيس سوف يراك غدا في الصباح بالإسكندرية ، وسوف تأتى سيارة لتأخذك إلى هناك . . كن على استعداد الساعة السادسة صباحا .

نمت هذه الليلة بصعوبة بالغة ، وانتظرت في الميعاد المحدد بردهة الفندق ، حتى سمعت صوتبا ينادى على اسمى ، ورأيت سيارة كبيرة سوداء يرفرف على جاتبيها الطم الوطنى المصرى .

سألنى السائق ذو الزي الأليق: هل أنت جوزيف فينكليستون ؟ فأجبت: نعم . . ففتح لى باب السيارة وقال: لقد جلت لآخذك الى الرئيس . قال ذلك بلغة إتجليزية جيدة ، حينئذ خطرت ببالى فكرة طمأتتنى الي حد ما ، وهي أن الرجل لم يسألنى عن الأوراق الخاصة بهويتى قبل أن يأخذنى للرئيس . . ألم يكن من العمكن أن أكون محتالا مرسلا بواسطة المتآمرين الذين سمعوا أننى ساقابل الرئيس . . إنه الخلل الأمنى الذي كان الطريق المؤدى لاغتيال الرئيس .

وخلال رحلتى الطويلة إلى الإسكندرية كنت مندهشا لرؤية النساس في الطريق ينظرون بشغف للسيارة ، بل ظهر البعض كما لو كان يحييها . . .

بعد ساعة سفر لم استطع أن أخفى دهشتى وسألت السائق عن السبب ؛ فضحك قائلا : إنهم يعتقدون أتك الرئيس أو أحد الكبار ، إتك في إحدى سيارات الرئيس ، لم يكن بوسعى أن اتحمل اتعكاسات الموقف . . معقول صحفى يهودى في سيارة الرئيس المصرى ويتلقى التحيات من المواطنين المصريين ! .

وعندما اقتربنا من مدينة الاسكندرية بطقسها الفرنسى النقى كان لابد أن تقف السيارة في نقطة تفتيش يقوم عليها حراس مسلحون ، فتح أحدهم باب السيارة وسألنى من أكون ؟ . . وماذا أحمل ؟ . .

سألنى بصورة مهذبة . . قلت له إننى مدعو لرؤية الرئيس ومعى كاميرا ، فلمح اسمى وألقى نظرة عابرة على الحقيبة والكاميرا ، والغريب أنه ظن أن لقبى هو السمى الأول ، حيث سمعته يتحدث مع نقطة التفتيش التالية عن يوسف . .

فسر لى السائق ذلك بأنه يقول لهم . . إن يوسف قادم . . لم استطع الابتسنام ساعتنذ ، وتذكرت قصة التوراة حينما رحب الفرعون بيوسف .

وصلنا إلى مصيف الرئيس ، وقابلنى موظف أخذنى إلى إحدى الحجرات ، وطلب منى الانتظار . . ما كدت أجلس حتى دخل شخص بهى الطلعة مرتديا زيا أزرق وسلم على بحرارة ورحب بى . . فى هذه اللحظة ظهر العديد من المصورين الذين أضاءت كاميراتهم جنبات الحجرة ، ثم اختفوا فجأة ، والرئيس لايزال بيدى رغبة طبية وود ، ورغم أنها كانت أول مقابلة لى معه ، إلا إنه سار بى إلى حجرة واسعة ، حيث كان يوجد موظفا صغيرا منتظرا ، فأذن له الرئيس بالانصراف قائلا له بالانجليزية . . إن وجودك غير ضرورى ، فأبدى الموظف دهشته كما لو كان طبيعيا أن يكون أحد موظفى الرئاسة حاضرا عندما يقابل الرئيس صحفيا أجنبيا ، بينما نظر الموظف إلى الرئيس متسائلا أعطاه الرئيس ذات التعليمات ، فغادر الحجرة .

وكان بيدو بوضوح أن الرئيس ارتأى فى مقابلتنا أكثر من مجرد مناسبة صحفية ، ودعانى الرئيس للجلوس على أريكة بجانب منضدة منخفضة وجلس بالقرب منى ، فى تلك اللحظة أحسست أننى خدعت فى الزى الذى كان يرتديه ، إذ كان هذا الزى يشبه (بيجاما حرير) ، لكننى أدركت أنه نوع من البدل الرقيقة الناصعة والجيدة ، فاستحضرت ثلك الزى الفاتن الذى كان يحب ونستون تشرشل ارتداءه .

لقد كنت مذعورا من الكيفية التي تبدو بها بشرته سوداء ، لكنني تذكرت في الحال أنه ولد لأم سودانية ، حيث أغلبية السكان هناك من السود .

دعاتى الرئيس لأن آخذ معه الشاى ، الذى كان فى أوعية موضوعة على أطباق فضية صغيرة ، وكان الشاى بالنعناع الذى أحبه تماما . .

شرع الرئيس في تقليب الشاى ، بينما أخرجت جهاز التسجيل من الحقيبة التى خنت أحملها ، وهذا شعرت بمرارة التجربة فلقد اشتريت هذا الجهاز قبل رحلتى – التى كانت على عجل – إلى مصر ، ولم أكن استخدم جهاز التسجيل من قبل في مقابلاتى ، معتمدا على اختصاراتي الكتابية . . والتي لم تكن تفي بالغرض تماما لإحساسي باستحالة تفسير الايحاءات والإيماءات التي ترد خارج السطور .. لذا شعرت بأنه في مقابلة مهمة مع قائد العرب يستلزم الأمر أن يكون معى جهاز تسجيل ، لاسيما إذا كان التقرير الذي سأكتبه عنه يمثل تحديا بالنسبة لي .

وحينما أدركت أن جهاز التسجيل لا يعمل اشتدت حيرتى ، وقد لاحظ الرئيس ذلك ، فقال مبتسما : دعنى أرى إذا ما كنت أستطيع أن أجعله يعمل ، فصاول معه ثم قال : الحمد لله ، اعتقد أنه سوف يعمل الآن .

شكرته جزيلا ، لكن داخليا كنت أؤنب نفسى . . لقد ظفرت بمقابلة ثمينة مع رئيس مصر ، وضيعت دقائق غالية أصلح هو فيها جهازى . .

لقد كان عقابا شديدا للصحفى الذى بدأ المقابلة مع الرئيس بجهازه المعطل ، والذى عمل الآن بكفاءة . .

وفي الوقت الذي بدأت فيه التسجيل أدهشتني ابتسامته الحارة وتواضعه ، إنه كان يعلم إعجابي بشجاعته ونفاذ بصيرته ، لكن استقباله فاقي كل ما كنت أتخيله . حيث كان الرئيس المسادات شغوفا بأن تكون مقابلتي له غير رسمية على الإطلاق . . وليس أدل على ذلك من أن أحد موظفي الرئاسة كان قد أخبرتي أن الرئيس مشغول للغاية بشئون الدولة ومقابلات تليفزيونية وزيارات لساسة ، وبإمكاته أن يمنحني فقط نصف ساعة لإجراء المقابلة ، وعندما مضى نصف الساعة دخل موظف الحجرة لتوصيلي وأنا خارج ، بيد أن الرئيس أشار إليه بأن المقابلة لم تنته بعد ، وأنه في حاجة لمزيد من الوقت ، وعندما انقضت ساعة دخل نفس الموظف ، لكن الرئيس أخبره ثانية بأن المقابلة لم تنته بعد . فضرج الموظف ، والذي كانت تبدو عليه مظاهر الحيرة والقلق مشيرا برأسه في عدم اقتناع . . ثم عاد للمرة الثالثة بعد مضي ربع ساعة ، فأمره الرئيس أن يغادر الحجرة بدوني . .

ولتفسير ذلك قال لى الرئيس مبتسما . . إن فريقا من التليفزيون الأوروبى فى التظار رؤيته ، ولكنهم لن يفهموا سبب التأخير ، وبعد مضى مساعتين قرر الرئيس إنهاء مقابلتنا .

إن الموظفين دخلوا الحجرة أكثر من مرتين ، وقد رأيتهم يعطون إشارات للرئيس توحى بأن الزوار ينتظرونه على عجل ، حتى لقد أخبرني أحدهم فيما بعد . . بأنه لم يكن يعرف أن الرئيس سوف يطيل مدة المقابلة هكذا ، وأن هذا سوف يربك أجندة مواعيد هذا اليوم .

وبخصوص المقابلة فقد كان واضعا من صوت الرئيس وكلماته أنه أراد أن يستخدمنى كرسالة يقول من خلالها للعالم ولليهود وللعوام في إسرائيل بصفة خاصة ، إنه مخلص في رغبته لصنع السلام وترك الحرب الى الأبد . .

وقد نجح الرئيس خلال هذا اللقاء الطويل في إقناعي بأنه ليس سياسيا مراوغا يريد أن يخدع صحفيا أجنبيا بسيطا مثلى . . إنما رجل عملى ذو أهداف نبيلة . .

إن الرئيس السادات قرر اليوم أن يضع حدا لإراقة الدماء بين العرب واسرائيل .

إنها الحيثيات التى أخذته للقدس لينادى بمنطقة تحيا فى سلام . لكنه سلام بكرامة وشرف .. سلام يرى كل جرزء على أرض مصر محررة من الاحتلال الاسرائيلى . . وأنه لا شئ يؤرقه أكثر من قلة الشجاعة وجفاء الأصدقاء . .

إننى مازلت أشعر بغضبه وتدوى فى آذاتى السخرية الحادة فى صوته بأنه ادب الأمريكيين والبريطانيين ولم يطاوعهم فى رفض لجوء شاه ايران المخلوع عن العرش ، والذى اضطر للفرار الى الخارج . . وأضاف أنه فقط منذ بضع شهور شكره الأمريكيون على أنه حصن للسلام والاستقرار فى المنطقة ، وأنهم وصفوه بصديقهم الحميم الذى تحدث إليهم بخصوص هجرهم لرجل مريض عبر رفضهم الترحيب به رسميا فى الولايات المتحدة ومنحه لجوءا كاملا . .

لقد كان السادات يرى فى ذلك وحشية وقسوة ، طبقا لوجهة نظره ، لأن الأمريكيين خافوا إغضاب الحاكم الإيرانى الجديد آية الله الخمينى . . وكانت هذه هي المرة الوحيدة خلال مقابلتنا التى بدا الرئيس فيها غير متحكم فى عواطفه بصورة كاملة ، منعشا ذاكرتي بسخريته الشديدة التى ملأ بها عمق صوته تجاه القادة الأمريكيين والبريطانيين ، وخاصة الأمريكيين الذين نصحوا الشاه بعم التنازل عن العرش . .

هذا الاتقعال في صوت الرئيس السادات كان هو منبع كل الجمل المفاجئة طوال اللقاء . . ففي لوعة وأسى وصف الرئيس السادات الموقف في إيران قائلا . . " الثورة الإسلامية في إيران لم تستخدم الدماء كوسيلة للوصول الى السلطة ، لكنها ضد الإسلام ، إنهم قطعوا علاقاتهم معى ، وسوف أسال برلماني الجديد إذا ماكان ملاما أن أمنح الشاه لجوءا في بلدى ، رسميا سوف أمنحه اللجوء ، لأنها أخلاق مصر . . . إنني أنعى أولئك الذين يشجبون منح الرجل اللجوء .

ولاشك أن هذا الاعلان من قبل الرئيس السادات قبل إخبار برلمانه يعتبر حدثا فريدا في الشرق الأوسط أو في أي مكان في العالم .

وفى الحقيقة لقد هزئتى هذه الإيماءات بعمق ، وكرد فعل لتصريحاته العاطفية اصبحت على قناعة بأن أنور السادات ارتأى فى مقابلتنا وسبيلة لإنجاز توافق بين مصر وإسرائيل . . وفى ثنايا حديثه استدعى التشرد المؤثر لآلاف اليهود من مصر كنتيجة لقرارات ناصر ضد رجال الأعمال الأجانب ، والتى أصابت المجتمع اليهودى على وجه الخصوص بصدمة قوية .

وها هو اليوم ، يتحدث فى عصره الذهبى عن التعاون بين اليهود والعرب ويأمل فى ازدهاره مرة أخرى ، كما استبعد بغضب قيام سياسة الصداقة مع إسرائيل على أوهام شخصية أو أن المصريين سوف يتأثرون بأحلام الملكيات الكبيرة ، والتى إذا خاب أملهم فيها فسوف تقود إلى طى وانكسار تصميماته ، وهو نفس ما أدلى به لاحقا لجريفيللى جانيير رئيس لجنة المفوضيات اليهودية ببريطانيا من أن السلام مع إسرائيل هو أمل كل المصريين ، وأنهم سوف يصرون عليه .

وبناء على ذلك يثبت أن حماس السادات للسلام مع إسرائيل قد اشتمل على العديد من الأبعاد والتصورات التي تظهر من خلال إجابته على الأسئلة التي وجهتها اليه، والتي كانت على النحو التالى:

س: الناس في إسرائيل سعداء جدا باتفاق السلام ، لكنهم مازالوا قلقين مما إذا كانوا يفعلون شيئا صحيحا ، تحديدا هم يجب أن يتخلوا عن جزء كبير من الأراضي . اليس على مصر أن تطمئنهم وتفتح الحدود للسياح والدارسين ؟

ج: يجب الا يقلقوا ، نحن وافقتا على أن نستخدم حسن الجوار ، ثم كيف يعتقدون ذلك ، ونحن سوف نسعى بكل وسيلة لتطبيع العلاقات بعد المرحلة الأولى للاسحاب الاسرائيلي من سيناء ، وحينما تنتهى المرحلة الأولى سوف أسعى لإنجاز الثانية . ولقد

أتممت الوعد الذي قطعته على نفسى أثناء زيارتي للقدس سنة ١٩٧٧ ، والذي تضمن نقطتين : الأولى أنه لا حرب بعد أكتوبر . . والثانية أن إسرائيل يجب أن تنعم بالأمن ، وسوف أبذل قصارى جهدى أكثر مما يتذيل أي شخص آخر لتحقيق ذلك .

## س؛ ألن تكون هناك سياحة سريعة بين مصر وإسرائيل ؟

ج: إذا تم المرحلة الأولى من الاسماب الاسرائيلى من سيناء خلل ٣ أو ٢ شهور . . من العمكن أن يحدث ذلك . . أنت الآن تطلب شيئا لايمكن تخيله ، حيث المرحله الأولى للاسماب سوف تتم خلال ٩ شهور ، ورغم أن جزءا من أراضينا سيظل تحت الاحتلال لمدة سنتين أو ثلاثا فسوف نطبع العلاقات .. والآن أنت تحدثنى عن تطبيع العلاقات قبل أن تنقضى الشهور التسعة .

## س: هل فوجئت بمعارضة الملكة العربية السعودية لمبادرتك للسلام مع إسرائيل ؟

ج: دعنا نكون عادلين ، إن أيه فكرة جديدة تحتاج إلى بعض الوقت لكى يتم استيعابها ، ومعروف أن العالم العربى ظل على مدار واحد و ثلاثين عاما يحشد الحشود ضد إسرائيل ، ونفس الشئ حدث في إسرائيل تجاه العرب ، إذن ليس من السهل لرفاقي العرب أن يستوعبوا هذه الفكرة أو أن ينقوا هذه الروح وراءهم .

### س: وماذا ستفعل مع الملك حسين ؟

ج: في الحقيقة حسين مختلف ، ولقد خبر وعرف جميع العرب أن جده الملك عبد الله - وهو - على اتصال مع إسرائيل منذ سنة ١٩٤٨ ، في الوقت الذي كان فيه الاتصال جريمة . . حقيقة أنا لم أكن مندهشا من المكانة التي يشغلها الملك حسين ، ولأجل السبب البسيط في كونه لم يتمم حلمه بالمملكة العربية المتحدة على الضفة الغربية ، فلم يكن بوسعى أو بوسع بيجين أو أي شخص آخر أن يقرر مصير الفلسطينيين من خلف ظهورهم .

س: ماذا عن باقى العالم العربى ، إنه يبدو باستثناء دولة أو دولتين مثل السودان ضد مبادرة السلام ؟

ج: إنه بعد أن قطعت المملكة العربية السعودية العلاقات معنا ، وصلتنى رسائل من العديد من رفاقى فى الوطن العربى ، الغالبية منهم اتخذت هذا الموقف ضد ميادرة السلام للسير فى فلك المملكة العربية السعودية . .

هذه هى طريقتنا فى العالم العربى ، رغم أن ذلك قد يكون ضد المصلحة الكبرى للعالم العربى .

س: هل تعتقد أن العالم العربي سوف يقبل في النهاية مبادرتك للسلام ؟

ج: إنه تحد ، وأنا قبلت التحدى ، مصر إما على صواب وإما على خطأ . . هذا ما سوف يثبته المستقبل القريب . . لقد اعتدت على هذا . . بعد الاتفاقية الأولى والثانية في سيناء . . بعد مبادرتي للسلام ، وبعد كامب ديفيد حدث نفس الشيء ، ولكنه لم يوقف الساعة ، ولم يعيد عقاربها للوراء .

س: السعوديون أناس غير معقولين . . فلماذا يعارضون بحدة مبادرة السلام ؟

ج: إنهم يعارضون لأن الفلسطينيين والعراقيين والسوداتيين قد هدوا ياغتيال كل أفراد العائلة المالكة ، أيضا يريد السعوديون أن يثبتوا للأمريكيين أنهم قادة العالم العربى والإسلامى .

س: الست قلقا من تجميد عضوية مصر في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية بالغرب ؟

ج: على الإطلاق ، أنا أعتبر أن هذه المسألة هامشية ، وأنا لا أضبع وقتى فى مثل هذه المسائل الهامشية ، وحينما أنجح فى المشكلة الرئيسية ، فإن المشاكل الهامشية سوف تحل بصورة اتوماتيكية .

س: ألا تخشى أن تقوم الملكة العربية السعودية والدول العربية الفنية بالتهديد بقطع مساعداتها لمسر أو حتى مقاطعتها تجاريا ؟

ج: لن يغزعونى ، فقبل بداية حرب أكتوبر كان اقتصادنا تحت الصفر ، والآن فإن اقتصادنا ليس تحت الصفر ، وسوف نعيش ، الأموال لايمكنها أن تبنى القيادة ، وحسين سوف يظل دائما في كنف المملكة العربية السعودية ، الرجل يستقبل الأموال من المملكة العربية السعودية ، الرجل يستقبل الأموال من المملكة العربية السعودية ، سواء بصورة شخصية أو للدولة .

س: وزير الدفاع الإسرائيلي عيزرا وايزمان عارض رئيس وزرائه فيما يتعلق يقبول خطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مارايك في ذلك ؟ .

ج: إننى أحب عيزرا ، وسوف نفتقده إن لم يحضر المفاوضات فى العريش وبئر سبع ، إننا سوف نخوض محادثات صعبة ومعقدة ، وسوف نعمل بجد واجتهاد، وأنا متفائل حتى فى أحلك الساعات . . دعنا لانتحدث عن عيزرا ، لا أريد أن أخلق له شقاقات مع زملاله . . العبارات يمكن أن تؤدى إلى خسارة كبيرة ، ودائما أقول لبيجن : دعنا نقلسع فى هذه اللحظة الثمينة عن الألفاظ ، لأنهم فى العالم العربى يأخذون الألفاظ على أنها حقائق .

س: ما البيانات الموجودة بذهنك ؟ .

ج: إنها بيانات عن الأراضى العربية المحتلة ، وجهة نظرنا معروفة ، إنها أوضاع غير قانونية ويجب أن تتغير بواسطة إسرائيل ، نفس الشئ بالنسبة للولايات المتحدة . . لكن كل يوم يعلن الاسرائيليون عن تسوية جديدة . . شارون بدأ يعارض بقوة ، ثم وزير الزراعة الاسرائيلي . . فهل على أن القي ببيان . . إن هذه مسألة جانبية يجب أن نتلاشاها الآن .

س: وماذا عن الفلسطينيين والحادثات السرية التي يتعامل معها أحد وزرائك ؟ . .

ج: في هذه المرحلة من المفاوضات ، لا أرى أى حاجة لمندوبين عن الفلسطينيين من أجل الحكم الذاتي الكامل ، إننا لسنا في طريقنا لتقرير مصير الفلسطينيين ، ولا أحد لديه الحق في أن يقرر مصيرهم ، فهم يجب أن يقرروا لأنفسهم .

وخلال المرحلة التفاوضية ، التي سوف تحدث خلال سنة ، سوف نقرر الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة .

إننا نريد أن ننهى معاناة أولئك الذين احتلت أراضيهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة ، ونضعهم على بداية الطريق الصحيح ليقرروا مصيرهم بأنفسهم . . لكننا وجدنا أنه من الأفضل أن نجعل الفلسطينيين معنا لمدة عامين قبل نهاية الخمس سنوات ( الفترة الانتقالية ) . . وبهذا نمنحهم الفيتو . . فصرخوا وقالوا : إن السادات تولى مسلولية تقرير مصير الفلسطينيين ، لكننى لن أتحدث عن الفلسطينيين ، وأنصح أى شخص ألا يتحدث عنهم .

## س: ما تصورك للدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ؟

ج: النصر الحقيقى لمصر وإسرائيل هو أن الولايات المتحدة ارتبطت بهما كشريك كامل . . إنه النصر من أجل السلام ، ولذا أرى أن الدور الأمريكى سوف يكون مهما جدا في المستقبل .

ولا أحد سوف يصدقنى إذا قلت إن ٩٩٪ من أوراق اللعبة بأيدى الأمريكيين ، وهذا لا يعنى أن كلا من مصر وإسرائيل تخلتا تماما عن مسئولياتهما ، لكننا فى حاجة الى أحد يمنحنا الثقة للتغلب على شقاق دام ثلاثين سنة مليئة بإراقة الدماء والكراهية والعنف وأربع حروب .

س: بوصفك رجلا عسكريا وسياسيا ، هل يمكن أن تتنبأ بإمكانية أن يخوض العالم العربي حربا مع إسرائيل بدون مصر ؟

ج: لن تكون هناك حربا أخرى بعد حرب أكتوبر ، لسبب بسيط جدا وهو أن مصر هي مفتاح الحرب و السلام في المنطقة ، وبدون مصر ليست هناك حرب ، ولكن على إسرائيل أن تتعلم حقائق المنطقة لأننا سوف تعيش سويا .

س: الا ترى أن فرنسا أكثر برودا تجاهك ، ثم اليس هناك خطر من بروز قوة بريطانيا في أوروبا ، بالإضافة الى التكهنات التي تقول بأن الفرنسيين ينبغي أن يقوموا بتحويل السوق المعروفة إلى القوى المناوئة لكم ولإسرائيل ؟

ج: . . كلا . . إنهم إذا ذهبوا ضد مبادرتى فسوف يكونون ضد شعبى . . الذى منه ، ٤ مليونا في صالح مبادرتى ، بينما عارضها ٥ آلاف فقط . .

كذلك كان للسيدة تاتشر اتجاه بناء بإزاء الصراع العربى - الإسرائيلى ، وهى مستقلة جدا . . أيضا شانسيلور سكميدت الألمانى . . لا اعتقد أن أحدا يستطيع جر هذا الرجل ، فهو أحد رجال السياسة وأحد الذين أعجب بهم كرجل وصديق . وكذا الرئيس الفرنسى جيسكار ديستان يعتبر صديقا ، لكن دعنا نأمل أن يتغلب على مشاكله الاقتصادية ، والتي ستؤثر حتما على مكانته ، ومعروف أن فرنسا منذ ديجول لعبت دورا رياديا ، وأظن الجميع لى يقفوا ضد السلام أو ضد طموحاتنا .

س: هل ترى حلا لشكلة القدس ؟ . .

ج: نعم ، نعم ، نعم . . دعنا بدایة نعرف حقیقة أن سؤالك عن القدس حساس جدا لأجلك من ناحیة ، ولأجل ، ٠ ٨ ملیون عربی ومسلم من ناحیة أخری . . والاقتراب من المشكلة نیس صعبا ، ونستطیع أن نحلها علی أساس أن المدینة لم یتم تقسیمها ، وإنما تمثل مزارا مقدسا مفتوحا لذوی الدیانات السماویة الثلاث .

اكن ، ، ، مليون عربى ومسلم لن يقبلوا بأى حال من الأحوال بالسيادة الاسرائيلية على الجزء العربى من القدس . . هذه حقائق ، وإذا استطعنا أن نينس معا انطلاقا من روح مبادرتى ، قان نكون هناك مشكلة للوصول إلى حل .

س، معروف أن الروس غاضبون منك ، فهل تعتقد أنهم سيكونون ضدك ؟ . .

ج: نعم ، فهم وراء كل ما يجرى فى العالم العربى ، حيث عبر راديو موسكو ليس فقط عن سعادتهم حينما قطع العرب علاقاتهم معى ، وإنما أيضا يحرضونهم علاية . .

إنا است ضد الروس لو اقلعوا عن سياسة التدخل ، إنهم وراء الفلسطينيين والسوريين والعراقيين ، ولسوء الحظ السعوديين .. كما أنهم يثيرون العرب المعتدلين ، وهذا لايقلقتى ، لكن الذى يقلقتى هو التحرك السوقيتى فى افريقيا والخليج ، فهم يد بيد مع القذافي على الحدود الغربية ، ويد بيد مع اثبوبيا ضد الصومال والسودان ، ويد بيد مع اليمن الجنوبي ضد اليمن الشمالي ، ويصورة أتوماتيكية ضد المملكة العربية السعودية .

س: ماذا تعتقد بخصوص الخطة السوفيتية في أفريقيا ؟ . .

ع: لقد التلعث وجودهم من هذه المنطقة حينما أخرجت ١٧ ألف مستثمار روسى من هذه الدولة في أسبوع ، ورغم حقيقة التواجد السوفيتي في سوريا والعراق ، إلا أنهم اجتثت جذورهم من هذه المنطقة . . وهم يخططون ضد ثلاث دول : مصر والسودان والمملكة العربية السعودية ، ولاسيما مصر ، فهم يريدون التخلص منى بوصفى الذي بدأت كل ذلك وأخرجتهم من المنطقة .

## س: متى ستحين اللحظة التي ستقرر فيها فعليا الذهاب إلى القدس ؟

ج: لن تصدقتی .. لم أقل ذلك لأی شخص .. كنت فی طریقی من رومانیا إلى ایران بعد أن لقیت صدیقی شاوشیسكو ، وهو صدیق لكلینا -أنا وبیجین- وسالته سؤالین عن بیجن : أولهما : هل الرجل قوی بما فیه الكفایة ؟ وثانیهما : هل الرجل مخلص للسلام ؟

فأكد شاوشيسكو أن الرجل مخلص ، وأنسه قوى بما فيه الكفاية ، ومنذ هذه اللحظة وأنا أفكر ، وحينما كنت طائرا إلى تركيا جاءت إلى الفكرة الأولى ..

س: على افتراض أن إسحاق رابين هو رئيس الوزراء وليس مناحم بيجن، هل كنت ؟ ستظل راغبا في السفر إلى القدس ؟

ج: كنت سأتردد ، لأننى عرفت رابين من خلال تعاملى معه في اتفاقية فصل القوات الثانية ، ولهذا السبب سألت شاوشيسكو هل بيجن رجل قوى بما فيه الكفاية ؟ .

أما رابين فلم يكن قويا ، وكان هذا هو السبب الذي يدفعني إلى التردد ، أما والأمر جد مختلف في ظل وجود بيجن فلن أتردد على الإطلاق .

س؛ لو أن جولدا مائير هي رئيسة الوزراء ، هل كنت ستذهب ؟ ..

ج: نعم كنت سأذهب ، إثنان من إسرائيل بإمكانهما فعلها : بيجن والسيدة العجوز .

هذه الإجابات نشرت بحذافيرها مستهلة بإعطاء فكرة عن طريقة تحدث الرئيس بالإنجليزية وفرط مشاعره وإفشائه سر منح اللجوء السياسي لشاه إيران المخلوع، وهو الخبر الذي أذهل الغرب والعالم العربي على حد سواء .. وكان من الطبيعي أيضا أنْ تحتد أصوات وزرائه على هذا التصرف، المستهجن حتى قبل أن يقول لهم أو للبرلمان .

غير أن الرئيس السادات كان من ذلك النوع من الرجال الذين يستثارون ويسخطون بسهولة ، وهو ما حدث بالتأكيد حينما طرح موضوع الشاه خلال المقابلة .

ولقد كان السادات حدرا من أن يضابق الإسرائيليين خلال تلك الفترة ، فعندما سألته عما إذا توقف بيجن عن الاسحاب المبكر من الأراضى المصرية ؟ ضحك بصوت عال وقال مازحا : أرجوك لا تسألني هذا السؤال .. وكذلك فعندما سألته عن أن العلاقات العربية اليهودية تختلف عن العلاقات المصرية سائته عن أن العلاقات العصر الذهبي لليهود تحت الحكم الاسلامي .. كان رده حارا .. إذ أجاب بنعم ، وكان منهم الأطباء والفلاسفة والكتاب وغيرهم ، فعلاقة اليهود بالمسلمين كانت كذلك دائما ، ونتمنى أن يشهد المستقبل هذه العودة ، ولكن ذلك سوف يتوقف بالدرجة الأولى على المناخ الذي تخلقه إسرائيل والشعب اليهودي .. إننا عشنا سويا على مدار التاريخ ، ودعنى أقولها لله : في هذا الجزء من العالم لا توجد تفرقة عنصرية .. ففي هائلتي مثلا بإمكانك أن ترى الأشقر والأسمر ، ونحن لدينا مجتمع يهودي صغير جدا هنا .. وفي الصيف الماضي أمرت المسلولين بالتأكيد على أن من يريد العودة إلى مصر من اليهود المصريين ، فسوف يتم الترحيب به ..

ومما يذكر من الناحية التاريخية ، أن اليهود كانوا قد استقروا بمصر منذ فترة زمنية ، وخاصة بالقاهرة والإسكندرية ، وأقاموا مشروعات ناجحة ولعبوا دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والثقافية ، حتى لقد بلغ عددهم سنة ١٩٤٧ حوالي ٩ آلاني تسمة .

وقد خلقت إقامة دولسة إسرائيل سنة ١٩٤٨ توتسرات حسادة بين اليهسود والمصربين الذين هاجوا حيثما أهين الجيش المصرى فقير التسليح والقيادة بوامسطة القوات الإسرائيلية ، حيثما التحق بالقوات العربية لتدمير الدولة اليهودية الجديدة .

وخلال حكم عبد الناصر دمر المجتمع اليهودى يجعله من المحال على كل أجنبى المولد أو يهودى الإبقاء على أعماله ، وحينة الك أصبح اليهود عرضة للسجن والتفرقة العنصرية ، خاصة بعد ذل حرب الأيام الستة في سنة ١٩٩٧ ، حينما دمرت إسرائيل الجيش المصرى وقواته الجوية .

وحينما تقررت عودة ناصر بعد مظاهرة شعبية تنادى ببقائله ، غادر اليهود مصر بأعداد هائلة .

وفى غضون زيارة السادات التاريخية للقدس فى سنة ١٩٧٧ كان يوجد بمصر حوالى مائة يهودى فقط ، معظمهم من العواجيز الذين كانوا يعيشون بالقاهرة ، لذلك فإن الإقصاء قد جعل المجتمع اليهودى بالقاهرة كأن لم يكن .

وفى المناسبات الدينية يتم بالكاد توفير عدد كاف من الذكور لإقامة الصلوات بالمعبد الكبير بشارع عدلى بالقاهرة ، وإذا لم يكتمل العدد يتم الاستعانة بأفراد من السفارة الإسرئيلية لإقامة هذه الصلوات .

## الفصل الأول القروى القروى

ظل السادات طوال حياته يشير بصورة متكررة إلى أحواله كصبى قروى ، كرجل لصبق بالأرض ، كرجل أسير حبه لمسقط رأسه ، قرية ميت أبو الكوم التى تقع بدلتا النيل الخصيب .. غير أن خصومه ومنتقديه كانوا يهزأون بدعواه ، ويشيرون بسخرية إلى أزيائه الفاخرة ، ورابطات عنقه وقمصائه الغالية ، وكذلك الفساتين والمجوهرات الثمينة التى كانت تقتنيها زوجته الجميلة جيهان ... وغير ذلك من الأشياء الأخرى العديدة .

إنهم لم يفهموا على الإطلاق شخصيته أو القيم التى يعززها ، وعلى المرء فقط أن يقرأ السيرة الذاتية لحياته كما سردها هو بنفسه في " البحث عن الذات " ليصبح على قتاعة بأن فخره بكونه رجل الأرض ، المتشبع بمعتقدات وأفكار القرية ، تمثل مكونا أساسيا من مكونات شخصيته ... إنه ينتمى إلى تلك الفئة من القروبين التى تتسم بالمتانة والأمانة والإحساس المرهف المبالغ فيه .

بالإضافة إلى ذلك فقد تشرب بعقيدة أن القروى يمتلك قيما تغيب عن قاطنى المدن ، إذ في تقديره تمثل المهارات الهادئة -كالدهاء - التي يمتلكها القروى وهي عوامل رئيسية للتغلب على أعدائه ، سواء داخل وطنه أو خارجه .

ويمكن القول ، إن العدادات استخدم الخدع التى تعلمها فى القريسة عن عمد للعب على خصومه وأصدقائه معا ، موحيا إليهم بأنه ليس منافسا خطيرا ، حتى أن إمكانية اختياره من قبل سلفه عبد الناصر كنائب له لم تكن شيئا ذى اهمية .

من ناحية لاعتقاد عبد الناصر أن السادات لن يكون مصدر تهديد له ، ومن ناحية أخرى لاقتناع المسئولين الحكوميين في مصر بهذا الاختيار بهدوء ، لأنهم اعتقدوا أن السادات ما هو إلا رجل ضعيف ومتردد .. أو بالأحرى يمثل دمية ، كما أنه غير ذكى ، لدرجة أنه لن يكون منافسا يعتد به في أي نزاع محتمل على الرئاسة.

وعلى هذا الأساس أراد السادات أن بيرهن على خطأهم في التقليل من شأنه.

وفى أحاديث عن حياته أشار السادات إلى أن ذكريات القريبة لم تضع غشاوة على عقله ، فقط كانت جدته -وإلى حد ما والدته ، واللتان فتنتاه وسيطرتا عليه- هما السبب الرئيسي في تكوين شخصيته .

إن السادات كان يفخر بأن يكون بصحبة جدته الموقرة ، تلك الجدة التى كان الرجال يقفون لتحيتها حينما تكون مارة ، والتى رغم أميتها ، إلا إنها كانت تملك حكمة غير عادية .. حتى أن الأسر التى كانت لديها مشاكل كانت تذهب إليها لتأخذ بنصيحتها ... وفوق ذلك كانت مقبولة كمانحة للشفاء ، وكانت وصفاتها الدوائية يعتد بها كخصوصيات سحرية .

وحينما كان العسل الأسود يصل إلى القريسة كان ينادى عليه بواسطة منادى القرية ، فتندفع الجدة إلى الخارج ساحية السادات إلى حيث ترسو سفينة العسل بالقرب من كفر الزرقان ..

لقد كان السادات يبدو مسرورا حينما يصف كيف كان صبيا صغيرا أسود ، عارى القدمين ، يرتدى جلبابا عربيا طويلا على قميص "بفتة" ، وكيف اعتاد أن يركض طويلا مع جدته .

إن عينيه لم يغب عنها إناء العسل ، ذلك العسل الممتزج باللبن الرالب لذيذ المذاق ، كما أن السنوات التى قضاها بالقرية والتى كان يبتسم كلما تحدث عنها السمت بالقناعة والسعادة ، وهى سنوات اختلفت بشدة عن سنواته الأخيرة ، التى منى فيها بالمرارة وخيبة الأمل .. فقد بدت هذه السنوات بالنسبة لـه كمسكن مفقود، به كل شئ جميل وتام .. قضى فيه أروع سنوات عمره مع جدته الحبيبة والبطلة الموقرة ، إنه لم ينس أبدا كلماتها إليه بأنه لا شئ أكثر دلالة من كونه ابن هذه الأرض ، مثل هذه الكلمات من قبل هذه الجدة البارزة مقتعة إلى حد كبير ، لكن هل الأرض هنا تعنى الخلود ، وهل على متنها تظهر أساطير الخلق ؟ ..

اعتقد السادات ذلك بالتأكيد .. حيث لبسها كغطاء للحكمة والتخيل ، إنها كانت كل شئ مبدع في مخيلته ، كما كانت كذلك المكان الذي تقطنه الصحبة الصغيرة العظيمة وروح جدته الفاضلة .

أما والده فقد لعب دورا أقل .. إذ أن جد أتور الذي حار تميزا كليلا كأديب في القرية ، وقرأ الكتب الدنبوية والدينية معا قد اتخذ قرارا مصيريا بألا ينتحق ابنه بجامعة الأرهر ، ويصبح شيخا في المسجد ، بل عليه أن يتلقى التعليم الدنبوي ، وساعده في الحصول على شهادة الابتدائية العامة ، ولأن كل مواد هذه الشهادة كاتت تدرس بالإنجليزية فقد مكنته من الحصول على وظيفة بجيش الاحتلال البريطاتي والخدمة في السودان ، مما أبعد الأب فترات طويلة عن القرية ، وترتب على ذلك أن أصبح أدور الصغير أسير حبائل جدته ، التي رأت أنه يجب أن يسلك تدريجيا نفس خطوات والده ، فأرسلته إلى كتاب القرية لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن عن ظهر قلب (بنفس النغمة من المبالغة كان يقول إنه حفظ كل القرآن عن ظهر قلب ) .

ثم ذهب بعد ذلك إلى مدرسة مسيحية قبطية بالقرب من طوخ ، لكن يبدو أن المدرسة القرآنية كان لها التأثير الأعمق .. ويذكر السادات ـ على وجه الخصوص ـ الشيخ عبد الدميد الذي حبب إليه التعليم وغرس فيه روح الثقة الحقيقية .. ويتذكر جلوسه بين الأطفال الآخرين ماسكا اللوح وغابة الكتابة ، وكذلك جلبابه العربى ذا الجيب العميق الذي كان يملأه في الصباح بالخبز الجاف والجبن ، الذي كان يخطفه في فمه أثناء الدروس أو أثناء فترات الراحة ..

إن السادات أحب أن يؤكد على أنه كان صبيا حقيقيا في القرية ، يعتبر العمل جزءا من متعته ، شأنه شأن حفلات الزفاف الزاهية والطعام حلو المذاق .. فقد شارك في جنى القطن ، حيث يملاً حجره قطنا ثم يعرج إلى بائعة البلح ليقايضها قطنا ببلح .. وكان يهتز حينما يأخذ الماشية لتشرب من القناة أو يسوق الثور أثناء درس الحنطة أو يلتحق بالصبية الآخرين في جنى القطن .

ويذكر السادات أن جدته ووالدته كانتا تحكيان ، له قصصا غير عادية قبل النوم ، إذ إنها لم تكن قصصا تقليدية عن مأثر الحروب القديمة والمغامرات ، بل كانت عن الأبطال المعاصرين ونضائهم من أجل الاستقلال الوطنى ، حتى لقد كانت هناك قصة غير مألوفة عن دس السم لمصطفى كامل بواسطة البريطانيين الذين أرادوا وضع نهاية للصراع ضد احتلالهم لمصر ، أنور الصغير لم يكن يعرف من هو مصطفى كامل ، لكنه تعلم من خلال التكرار أن البريطانيين أشرار ويسمون الناس .

كذلك يذكر السادات قصة أقل غرابة ، إنها القصة الشعبية لأدهم الشرقاوى ، وهي تتحدث عن بطولاته وقدراته في محاربة البريطانيين والمتسلطين الطغاة من المصريين في ذلك الحين .

لكن القصة الشعبية التى أثرت فيه بعمق كانت قصة (زهران) الذى نقب ببطل دنشواى (قرية على بعد ٣ أميال من ميت أبو الكوم) .. وتتمثل أحداثها – التى يرى السادات أنها تمثل جزءا من الحقيقة ... فى أن الجنود البريطانيين كانوا يصطادون الحمام فى دنشواى ، وأشعلت رصاصة طائشة الحريق فى أحد أجران القمح ، فاجتمع الفلاحون ليطفئوا الحريق ، لكن أحد الجنود البريطانيين أطلق عليهم النار وهرب ، وفى معركة تالية قتل الجندى ، وحينئذ تم القبض على العديد من الناس وشكل مجلس عسكرى بالساحة ، وعلى وجه السرعة نصبت المشانق ، بعض الفلاحين جلد ، وبعضهم شنق ، وكان زهران هو بطل المعركة ضد البريطانيين ، كما كان أول من شنق ، وتذهب القصة الشعبية إلى أن زهران من فرط شجاعته مشى إلى المشنقة برأس مرفوعة بعد أن قرر فتل أحد المعتدين في طريقه ..

وهكذا اعتد السادات أن يستمع إلى هذه الملحمة ليلة بعد ليلة ، وهو نصف مستيقظ ونصف نالم ، إنه عاش بطولته في أحلام المنام وأحلام اليقظة ، وتمنى لو كان زهران .

وهكذا نلاحظ رغبة السادات في أن يصبغ طفولته بالصبغة الدراماتيكية .

بالإضافة إلى ما سبق ، فقد أعطته القرية احتراما غير عادى الاكتشافه المهتاما غاتدى ، إذ طبقا لما جاء بالتبويورك تايمز في ١٩ من يتاير سنة ١٩٧١ ، روت أخته شلبية " أنه اكتشف أعمال المهتاما غاتدى حينما كان صبيا بيلغ من العمر عشر منوات ويقبع في قرية مبت أبو الكوم بدلتا التيل ، إذ استطاع أن يكتب الشعر ويتلو الخطب عن الاستبداد البريطاتي الذي استشرى في أماكن عدة ، وحينما كان في المرحلة الابتدائية بدأ أدور برتدى ملاءة بيضاء مثل ملاءة غاتدى ، ويمشى في القرية ساحبا ماعزا مربوطا بالدوبارة ، ثم يمضى ويجلس تحت شجرة متظاهرا بعدم رغبته في الأكل "

وفى تعليقنا على ذلك فإنه رغم ما بالقصة من مبالغة وخلل ، فإن أنور السادات كان حقا طفلا غير علاى بتخيله البعيد الذى ميزه عن أصدقائه ، سواء كاتوا من داخل القرية ذاتها أو من خارجها ..

ويزعم المدادت قد في الوقت الذي ترك فيه المدرسة كانت تعتدم لديه كراهية عميقة تجاه كل الأعداء وإعجاب بكل المناضلين من أجل تحرير أراضيهم .. وأده تأثر بشدة بالقائد الكاريزمي الهندي .. ويضيف أتسه على إشر مرور غاندي بمصر سنة ١٩٣٧ في طريقه لبريطانيا وملء الصحف المصرية بأوصاف شخصيته وقع في حب صورته القومية ، ويدأ يقلده خالعا ثيابه ومغطيا نفسه بإزار ، وأده نسج لنفسه مغزلا والسحب منعزلا على سطح المنزل ، ومكث كذلك عدة أيام حتى أقده والده بالنزول بعد أن قال له إن عمله هذا أن يساعد مصر ، بل إنه بالتأكيد سوف يعرضه للإصابة بالالتهاب الرئوي ، حيث كان برد الشتاء قارسا .

ومن الواضح أن أتور السادات لا يذكر ملامح في حياته المبكرة لم تؤثر فيه يصورة بارزة .. إن حياته هذه كانت في ميت أبو الكوم ، وهو نفس المكان الذي ولدت به إقبال عفيفي ، والتي تزوجها لمدة عشر سنوات ثم تركها .

وفى الواقع ، فإن المستوى الاجتماعى لأسرة إقبال كان أعلى بكشير من المستوى الاجتماعى لأسرة أنور ، فهى تنتمى إلى أصول تركية ، فضلا عن صلة القرابة التى كانت بينها وبين الخديوى عباس ، وكانت أسرتها تمتلك بعض الأراضى بالقرية والتى من خلالها أصبح والدها رقم واحد هناك ، وقد ذكرت إقبال فيما بعد أنها وأنور حينما كانا طفلين كانا يلعبان معا فى مربع القرية ، وأن والديها احتاطا لذلك الاختلاط بينها وبين هذا الأسود ، ليس لأن أنور كان ينتمى للفقراء ، ولا أرض لأسرته فحسب ، وإنما أيضا لأن أمه سودانية سوداء .

وحينما طلب أنور من إقبال الزواج عارضت أسرتها ذلك بسبب القجوة الاجتماعية الكبيرة بينهما ، ولكونها كانت فتاة تعرف الواجب فقد أجلت ذلك إلى أن يتم دراسته بالأكاديمية العسكرية .. وهكذا لم توافق أسرة إقبال عليه كزوج لابنتهم سوى عام ١٩٣٨ .

وافترن ذيوع صيت أنور في القرية بشجاعته البادية التي ميزته كثيرا عن أقرانه ، سواء كان متآمرا أو قائدا .. فذات مرة كان على أنور أن يجتاز اختبار سباحة ، ولأنه كان متهورا فقد وافق على عرض اثنين من أصدقائه بأن يعلماه ، وفي غمرة من حماسه قفز في الماء في رافد النيل ، وكاد أن يغرق لولا إسراع أحد أصدقائه بإنقاذه .. وقد ترك هذا الحادث تأثيرا عميقا لدى السادات ، وطبقا لرواية أخته راوية كان السادات بجلس كثيرا ويفكر بإمعان في هذا الحادث .

على أية حال ، فإن تأثير القرية كان شديدا عليه طيلة حياته ، وهو الأمر الذي جعل منتقديه يهزأون من ارتباطه العاطفي بها ويضحكون على ما كان يردده من أنه ابن الأرض القروى والفلاح .

صحيح أن السادات كان مخطئا ومبالغا في الكثير مما ذكره عن حياته - خاصة خلال فترة رئاسته ـ لكن ميله للقرية وقيمها كان شديدا وخالصا ، لدرجة أنه بدأ يبنى

منزلا بميت أبو الكوم ، آملا أن يعيش هناك بعد التقاعد من منصب الرئاسة ، لكن اغتياله حال دون إتمام بناء هذا المنزل ، وكذلك قدم امتيازات سيرته الذاتيه \_ التى سردها بنفسه \_ وحصوله على جائزة نوبل للسلام لقريته .

نقد أراد لقريته أن تردهر وتتميز ، ويجزيل من الاحترام استطاع تحقيق هدفه ، حيث بدت ميت أبو الكوم مختلفة ، وحل محل البيوت البنية ـ الرمادية المبنية من الطوب اللبن ، حلت محلها الأضواء الزاهية للقرية الجديدة ، فقد أراد أن يرى كل القرية مجددة ، رغم بقاء بعض البيوت التقليدية للفلاحين .

ولكونه كان فخورا جدا بقريته ، وينتمى لأناس بسطاء ، فقد كان متوقعا منه أن يشير إلى عطف وحنان والدته "ست البرين " ، ولكن ولكى يبدو واضحا أنه استبعد بخجل ذكرها في سيرته الذاتية .

وكانت والدئه قد عاشت مع والده محمد الساداتى (حذقت الياء قيما بعد من الاسم) بالسودان حينما حصل على وظيفة هناك مع الفريق الطبى البريطاتى ، لكن أطفالها الأربعة لم يولدوا بالسودان ، إذ كان زوجها يرسلها إلى ميت أبو الكوم حينما يتقدم بها الحمل ، وتقوم الجدة بالعناية بها ، وحينما يتم قطام أطفالها تعود إلى السودان تاركة إياهم فى رعاية الجدة .

ويذكر أن "ست البرين" كانت امرأة ذات بشرة سوداء ورثها عنها السادات ..

ولعل إحجام السادات عن ذكر والدته قد نبع من الطريقة التى كان والده يعاملها بها ، والذى تزوج عليها من آخريات ، ومن ثم بدت كما لو كانت قد فقدت أسبقيتها بين بقية الزوجات ، مما مثل جرحا غائرا لدى السادات .

وانتهت جنة القرية بالنسبة للسادات مع رجوع والده من السودان ، حيث فقد وظيفته هناك على إثر اغتيال سير لى ستاك ، وما ترتب على ذلك من سحب القوات المصرية من المنطقة .

بعد ذلك انتقلت الأسرة إلى منزل صغير بكوبرى القبة بالقاهرة ، وكان عمره حينذاك يبلغ حوالى ستة أعوام ، وهو يذكر فقدانه لمتع القرية واستهزاء بعض الناس بلهجته القروية ، ويؤكد أن الحياة فى منزل مزدحم مع والده وزوجاته الثلاث وأطفالهن وجدته لم تكن مريحة ، خاصة وأن دخل الأب كان صغيرا للغاية (ستة عشر جنيها شهريا) .

هذا ما يؤكده السادات بالقول بأنه عاش تحت خط الفقر.

ليس مفاجأة إذن أن السادات حينما أرسل إلى المدرسة فشل فى البداية فى الحصول على شهادة التعليم العامة وأن صدمة الفشل كان لها أثر عميق عليه حتى لقد شعر " إن ربنا غير راضى عنه " .. وإنه أصبح مهملا ، ولكنه بنوع من التصميم حاول أن يطوى هذه الصفحة من حياته ، مستقلا قطار التعليم ثانية ، ونجح .

وبإحساسه الشديد بالعدالة والعدل لاحظ أنور السادات المزايا التى ينعم بها أبناء الموظفين الكبار المدللين ، مثل ابن وزير الحربية وابن سكرتير وزير التعليم والذين كانوا يصلون إلى المدرسة بالسيارات ، بينما كان طلبة آخرون يرتدون ملابس فائقة الجودة .

ويجزم السادات بأنه لم يكن مستاء من هذه القوارق ، ولكن الحقيقة هي أن هذه القوارق أثرت على تشكيل رؤيته للعدالة الاجتماعية .

لقد كان من قبيل المصادفة المحضة ألا يغرقه فقره في مستنقع الأمية كما حدث الكثير من الأطفال المصريين الأبرياء .. فوالده لم يكن ليقدر على أن يدفع مصروفات المدرسه له ولأخيه الأكبر طلعت ، التى كانت ٣٢ جنيها (أى ضعف راتب إلأب الشهرى) ، لكن طلعت جرى بالنقود قاصدا المدرسة ، وحينما عاد أعلن أنه ليس مهتما بأكثر من التعليم .. وكان على الأب أن يختار تعليم أحد ولديه ، وكان لابد أن يقع الاختيار على الابن الأكبر .

وكشاب مراهق أعلن السادات حبه للمسرح ، وجرى وراء إعلان فى الجرائد عن دور مسرحى ، لكن دون نجاح ، ولرغبته الجامحة ورغم فقره أخذ دروسا فى التمثيل (أحد مدرسيه كان سيدة يهودية بالقاهرة) ، ولكن مسرح القاهرة لم يرحب به ويقال إن بشرته السوداء لم تعينه على تحقيق رغبته ، لكن إيماءاته المسرحية والدراماتيكية أصبحت جزءا من حياته .. فقد أحب أن يصدم ويفاجىء خصومه ويجذب انتباه جمهور العالم ، وإذا كان التمثيل جزءا من الخداع والزيف ، فإن أنور السادات لم يكن ممثلا ، بل كان دراميا مميزا .

وبفشله في أن يصبح موظفا متمرسا فقد فكر أن يلتحق بالجيش ، ويصعوبة بالغة استطاع الحصول على مكان بالأكاديمية العسكرية في سنة ١٩٣٧ ، وتدرج كملازم أول ، وكان يتباهى بزى الضابط الجسور ويلوح به بافتضار ، وحينذاك فقط شعر أن مكانته متميزة وأنه لا يوجد أى مانع للحيلولة دون زواجه من إقبال عفيفى ، وكانت وتدريجيا تولى قائد وحدة في ضاحية راقية بالقاهرة ، هي ضاحية المعادى ، وكانت متعته أكثر مما حلم به وتخيل .

لقد كان السادات شابا جادا يتملكه الإحساس بمكانية مصر الهزيلة بوصفها إقطاعية لبريطانيا ، وظهر هذا ماثلا بوضوح في اتصاله بشباب آخرين كاتوا شغوفين بالتصدي للاحتلال البريطاني .

هذه هي الأحداث التي دفعته إلى السياسة ، والمكيدة ، والسلطة ، والشهرة ، والموت .

## الفصل الثاني البحث عن الذات

لقد كان من الأشياء ذات الدلالة أن يسمى السادات منكراته " البحث عن الذات" .. كما أنه كان دائما -وحتى آخر يوم في عمره- يحاول أن يفهم ما هو بالضبط دوره في إحداث التغييرات اللارمة بمصر ، ولماذا ابتعدت الدولة كثيرا عن مثالياته ، وعن قيم العدالة والعدل ، تلك القيم التي تطمها من جديه ..

نقد كان قبل التحاقه بالجيش يشعر بالنفور والاشمئزاز من حالة الدولة ، وكان يدرك اتنشار الفساد وما تتسم به الإدارة من مسوء ، إذ طالت المحسوبية كل شئ ، حتى أصبح دخول الجيش يمثل صراعا بين المحرومين من المزايا مثله ، بينما لم يكن يسمح بالالتحاق بالأكاديمية الحربية سوى أبناء الطبقات العليا والوسطى ، لأن استمارة الالتحاق كانت تتطلب تفاصيل عما يمتلكه الأب والمنساصب العليا التى يشغلها الأقارب .

ولقد كان أبوه الموظف بالجيش أفقر في المال من المكانة ومن خلال اتصالات داخل الجيش (بابراهيم خيرى باشا) حصل لابنه على مكان في تلك الدفعة الأولى من غير الأرمىتقراطيين التي التحقت بالكلية الحربية عام ١٩٣٧.

ورغم إعجاب السادات بغاندى ، فإن الأخير لم يكن مثله الأعلى ، بل كان مثله الأعلى ، بل كان مثله الأعلى هو المحارب السياسى التركى مصطفى كمال أتاتورك ، حيث شعر السادات بأن القوة وحدها هى التى يمكن من خلالها إخراج البريطانيين من مصر وتغيير النظام الفاسد والتعامل مع الساسة الفسدة القهرة عديمى الإحساس ، أسوة بما فعله أتاتورك قائد الدولة التركية الجديدة والذى استطاع افتلاع الحكام الجبناء السابقين .

إن السادات شغل باله بالاحتلال البريطاني لمصر ، والذي اعتقد أنه تم غدرا سنة ١٨٨٧ ، كما شعر بالنفور من أن مصر محكومة بواسطة عائلة ملكية ليست مصرية ، كذلك كان يشعر بالخزى وانتهاك الحرمة من أن الساسة المصرييان يساعدون في ترسيخ شرعية الاحتلال البريطاني ..

أيضا كان أنور السادات مشغولا بالسوال الذي راود الكثيرين من المصريين الوطنيين .. وهو أن شعب مصر ذو تاريخ فريد ، وميراث عظيم مستمد من الحضارة الفرعونية القديمة ، وليست العربية أو الإسلامية ، وأن هذه الإنجازات القديمة والحديثة قد امتزجت معا ، وهو ثراء تاريخي أعطى المصريين ميزة عن العرب البدويين في الصحراء .. فهل من الممكن أن تضارع الثروة التي تحققت لهؤلاء العرب مصادفة من جراء البترول الميراث المصرى القديم من حيث الأهمية ؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة التي لم يتم الرد عليها بصورة مطلقة كان ضروريا أن يصبح في المقدمة حينما وضع أنور السادات في اعتباره كسر حلبة الكراهية حول إسرائيل ، ولكنه واجه صراخا من قبل القادة العرب ، والذين كان يتجاهلهم .

ولشعوره بنقاذ الصبر - الذي كان يميز كل حياته - تمنى أنور السادات أن يبنى تنظيمات ثورية بالجيش تقوم بطرد الاحتلال البريطاني من مصر ، وتبدأ الثورة الداخلية .. فقام بعقد الاجتماعات مع أتباعه من الضباط في الحجرة الخاصة به في وحدته الكائنة بمنقاباد (بلدة صغيرة بصعيد مصر ) .. شربوا الشاي وتحاوروا كثيرا .. حتى أنه ادعى أنه حفظ الضباط - الذين لم يكن لديهم نقص في التعليم السياسي - ولقتهم أن ثمة شئ خطأ في مصر .

وليس مستغربا أن تتطرق هذه المحاورات الطويلة للمزاح والقصص لدرجة أنها مهدت للبرلمان الوطئى .. ورغم أنه كان مفعما بالآمال إلا أنه كان ينصح رفاقه باتخاذ خانبا أخف حدة فى محاوراتهم ومناقشاتهم ، من خلال أسلوبه الضاحك الوديع ، الذى لازمه طيئة حياته .

وحينما كان السادات " ملازم ثان " أظهر من الخصائص ما يميزه عن أصدقائه ورفاقه ، حيث شعر بالجوع للمعرفة والثقافة ، فحاول أن يلتحق بالمؤسسة البريطانية ويحصل على درجة BA من جامعة لندن ، ولكنه فشل ، على أساس أنها كاتت محاولة مستحيلة .

واكتشف في نفسه الحاجة لقراءة الكتب ، وكتب للناشرين وموزعي الكتب عن الكتب التي يرغب في قراءتها .. واشترى كتبا كثيرة مستعملة .. وعندما كان يخرج وأتباعه في رحلة كانت تغمره السعادة ، وكان يجلس في مقهى ويزداد قراءة في الوقت الذي كانوا يذهبون فيه لرؤية الأفلام والبحث عن وسائل ترفيهية أخرى .

ومن الأمور ذات العغزى في حياته أنه رأى تهكم الثرى الذي مكنه من دخول الجيش - إبراهيم خيرى باشا - والذي كان يمثل الطبقة المميزة .. إذ حينما حاول السادات إظهار الامتنان لخيرى على ما أسداه إليه من جميل ، ضحك خيرى والاستهزاء في عينيه مقررا أن قرار إلحاق السادات بالجيش كان قرارا بريطانيا بالأساس ، حيث إن بريطانيا هي التي قررت زيادة حجم الجيش المصرى وزيادة عدد ضباطه مع شمولهم البعض من أبناء الطبقة الدنيا .

وقد علق السادات على ذلك قائلا بأن " البريطانيين هم الذين ساعدونى على الالتحاق بالأكاديمية الحربية رغم أن السبب الذى أردت من أجله الالتحاق بالمكان هو طردهم خارج مصر " .

وتعتبر "منقاباد" هي المكان الأول الذي التقي فيه السادات بخالد محيى الدين ، الذي اقترن به بصداقة دائمة ، ورغم أن خالد قد شكل الجناح اليساري ، وكان دائما في صدام مع السادات ، إلا أن صداقتهما لم تنته بالمرة .. وطوال فترة رئاسة السادات قاد خالد الجناح اليساري المعارض ووصل الأمر إلى أن يطرد حزبه من المشاركة السياسية .

كذلك كانت حجرة التحاور والمناقشة بمنقاباد هي المكان الذي شهد رؤية السادات لعبد الناصر لأول مرة ، والدي لم يؤثر بشدة على حياته فحسب ، وإنما أيضًا على تاريخ مصر كله .. و في شأن عبد الناصر يقول السادات .. " كان انطباعي عنه أنه شاب ذو عقل خطير ، لم تدخل اهتمامات أتباعه في الهزل ، ولم

يكن يسمح لأى منهم بأن يمزح معه ، إنسه كان يشعر أن الكرامة فى المقام الأول ، لذلك كان معظم رفاقى يحتفظون بمسافة من البعد عنه ، ويتجنبون التحدث معه مخافة أن يسئ فهمهم . " .

هذه هى ملامح عبد الناصر المروعة ، والتي قادت إلى إخلاص السادات ، والذي يبدو بوضوح أنه حاول التعرف على ناصر والتقرب منه ، لكنه منى بالفشل ، حيث أقام ناصر حاجزا لمنع أى صداقة مع السادات في هذه الفترة ، ورغم وجود احترام متبادل إلا أن السادات وجد أن أفضل وصف لعلاقتهما المبكرة في تلك الفترة هو الشك المتبادل .

ورغم أن ناصر قد اعتبر بمثابة حجر الزاوية في تشكيل جماعة الضباط الأحرار ، والتي كان منوطا بها خلع الملك فاروق الجبان والإعداد لثورة يوليو سنة ١٩٥٧ ، فإن السادات لم يقبل هذا التاويل للأحداث .

صحيح أن السادات لم ينكر قيادة ناصر للضباط الأحرار ، إلا أنه اعتبر أن الضباط الأحرار وحدهم هم الناجحون من ثوار الجيش وكذلك رغم إعجاب السادات الشديد بناصر بسبب قيادته الكارزمية وميله للتفرد حتى أصبح رمزا للوحدة العربية ، إلا أنه يزعم أن ناصر لم يكن ليقدر على أن يقود بنجاح مجموعة ثورية من الضباط الأحرار لو أنه -أى السادات- لم يعد الأرضية لذلك .

ومن المفارقة ، أن السادات كان يسمح لناصر بحيازة مجد الثورة حينما كان الأخير حيا ، ولكن بعد وفاة ناصر شبعر السادات بحرية تحريك الأساطير ، هذه الأساطير لم تؤثر فقط على شخصية ناصر ، وإنما شوهت أيضا قبوله الاجتماعى ، وإنجازاته الاقتصادية .. باختصار حاول السادات تعرية دولة ناصر عبر اصطياد الأمور التي فشل فيها الأخير .. باعتبار أن الذي أسس الضباط الصغار ليس أيديولوجية اجتماعية مألوفة ، ولكنه كان رغبة محمومة لطرد البريطانيين .

ففى تقدير أنور السادات -الذى كان دوما بيدى اعتزازه بالأمجاد القديمة للنظم الفرعونية - كان خضوع مصر المهين لقوة أوربية متعجرفة وحالة النفور السائدة من الملك فاروق من الأمور التى لعبت دورا بارزا في تشكيل فكر الضباط الأحرار ..

ولأن الملك كان قد فسد طبيعيا وماديا برضوخه لتوقيع البلاء عليه في سنة الاعداد الملك كان قد فسد طبيعيا وماديا برضوخه لتوقيع البلاء علي قبول الخيار الديابات البريطانية قصره مرغمة إياه على قبول الخيار البريطاني فيما يتعلق برئيس الوزراء ، كان على السادات أن يغير رؤاه وأن يحصى سنة مبادئ كان لها تأثيرها على صغار الضباط ، وهي :

- ي طرد الامبريالية .
- ي القضاء على الإقطاع .
- ي تحقيق العدالة الاجتماعية .
- ي تشكيل جيش مصرى قوى .
  - ب خلق حياة ديمقراطية .
- ي تحرير الحكومة من سيطرة وسطوة الرأسماليين .

هذا الهجوم على الرأسماليين تم تشجيعه بواسطة عبد الناصر ، الذى كان عليه أن يؤسس صياغته الخاصة للاشتراكية .. والتى اشتملت على مصادرة الملكيات الأجنبية لا سبيما اليهودية .

ويذكر السادات ساخرا أن المبادئ الستة أهديت للشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمون ، وهي جماعة تدافع عن وجهة نظر إسلامية للمجتمع ، والأمور السياسية تختلف مع وصفه بالحكم السياسي الطماتي ، كما تعارض بصورة مطلقة أهم النماذج الأوربية ... وقرب نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح هؤلاء الإخوان أكثر تسلحا واستعدادا للاغتيال وتحقيق هدفهم (أحد أجنحتها المنظرفة هو الذي اغتال السادات سنة ١٩٨١م) .

وحينما قابل المادات الشيخ حسن البنا واستمع إلى خطبه اعتقد أنه محتاط وحذر للغاية وأنه لصراحته وجسارته أعطى انطباعا لدى اتباعه الصغار بأنه وحش .. قال له: " اسمع يا شيخ حسن ، بيدو أنك قلق للغاية ، حذر للغاية ، وأقولها لك بجسارة وصراحة ، إننى في سبيلى لتأسيس تنظيم عسكرى للقضاء على النظام القائم ".

وقد ظل الشيخ المندهش صامتا معتقدا أن السادات سوف يقدم خدمات جليلة وسوف يكون عضوا مثيرا مشاكسا .

وبعد العديد من الأسئلة التي اطمأن لها الشيخ قال له السادات : " إتنى أريد أن أنجز ثورة مسلمة ، وإن عددا كبيرا من الضياط من مختلف الأسلحة يعملون معى بالفعل ".

وفى هذا السياق لم يكن ملاحظا أن السادات قد أصر على أنه بالقعل قائد لتنظيم وأن أعضاءه يعملون تحت لواله .

وعلق الشيخ ـ الذى ظل حذرا ورفض تنسيق أنشطتهم ـ " بسأن التعاون سوف يكون مرضيا وكافيا " ، وكذلك نجح الشيخ في تجنيد عبد الرعوف التابع للسادات في جماعة الضباط الأحرار لكي يعمل لصالح الإخوان المسلمين .

وقد شجع نجاح المانيا النازية في الحرب مع بريطانيا وفرنسا ، وبعد ذلك الاتحاد السوفيتي ، شجع هذا النجاح العديد من الشباب المصرى على الاعتقاد بأن لديهم الفرصة للتخلص من القوات البريطانية .

ولذا ناضل الساداتيون ، وجماعات ثورية أخرى من أجل إزاحة البريطانيين ، لكن دون جدوى ، وكان هؤلاء المناضلون مدعمين باللواء عزيز المصرى الذى عرف بكراهيته للبريطانيين ، لدرجة أن سير ملز لامبسون (السفير البريطاني حينذاك) قد طلب من رئيس الوزراء على ماهر أن ينحيه عن منصبه ، لكن رئيس الوزراء أحس أنه لن يستطيع ذلك ، وإن كان قد أعطاه وعدا بتجريده من سلطته بإرساله إلى منطقة نائية .

ومن هذا قام المدات وعدد من أعضاء الجماعة بمقابلة عزيز المصرى عارضين عليه مساندتهم وتأييدهم ، وقد نفر الرجل فى البداية من صراحة السادات المعهودة ولكنه تأثر بوضوح بما ساقه إليه (السادات) ابن الثانية والعشرين عاما .. وخلال المقابلة أخبرهم المصرى بأنه قابل مخادعين قادته تصريحاتهم الصاروخية إلى فقدان مركزه وخبيته ، بيد أنه أعلن استعداده لقبول عرض السادات وجماعته شريطة أن يكونوا جادين وعمليين .. ولا شك أن مقابلات السادات ـ التى توالت ـ مع المصرى كان لها أثر عميق على حياته .

ولأن وضع البريطانيين في الحرب ضد ألمانيا النازية أصبح في خطر أكثر ، فقد أظهر المصريون معارضتهم للحرب بصراحة ، تلك الحرب التي سيقوا إليها ، وفي ذلك الحين أعد الشيخ المراغي شيخ الأزهر خطبة جاء فيها .. " ليس لدينا شي نفعله مع الحرب " .. كذلك قدم على ماهر رئيس الوزراء افتراحا للبرلمان بهدف إنقاذ مصر من كارثة الحرب ، وقد تمت الموافقة على هذا الافتراح بالإجماع ، وتبعا لذلك السحب المصريون من مرسى مطروح ، والتي كانت بمثابة منطقة حيوية مهمة للدفاع عن الدولة من هجوم ألماني محتمل ، مما أثار غضب السلطات البريطانية ، والتي طالبت بتسليم الجنود المصريين أنفسهم على الفور إلى جيوشهم .

ويزعم السادات أنه قاد معارضة هذا الهوان ، حتى سمح البريطانيون له ولرفاقه بالاستحاب مع قواتهم .

وفي صيف ١٩٤١ قام أنور السادات بمحاولته الأولى للثورة في مصر ، وبدت السنداجة المحضة لخطة الثورة المشار إليها في أنها كانت معلنة ، حيث كانت تقضى بأن كل القوات المنسحبة من مرسى مطروح سوف تتقابل بفندق مينا هاوس بالقرب من الأهرامات .. وبالفعل وصلت مجموعة السادات الخاصة إلى الفندق وانتظرت الآخرين للحاق بهم ، حيث كان مقررا أن يمشى الجميع إلى القاهرة لإخراج البريطانيين ومسانديهم من المصريين ، إذ أن السادات اعتقد أن البريطانيين يعيشون

حالة من الضعف واهتزار الروح المعنوية ، وهو ماظهر بوضوح في النجاح الألماني الذي لم يبدوا تجاهه أدنى مقاومة .

ومما يثير الدهشة ، أن مجموعة السادات انتظرت دون جدوى ، إذ لم تلتحق بها أى من المجموعات الأخرى ، وحينذاك رأى السادات أن عملية التجميع فاشلة ، وحتى لو تمت المحاولة وفشلت فسوف تكون السلطات يقظة ، وسوف يقوم خصوم الجيش بمراقبته عن كسب .. وفيما بعد قرر \_ السادات أن ذلك لو حدث لما كان من الممكن حدوث ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ .

منى السادات بفشل آخر عندما عرض على عزيز المصرى عرضا يتلخص فى أن الضباط الأحرار سوف يساعدونه للفرار إلى العراق ، وكان الألمان قد قدموا عرضا مشابها للمصرى ، خاصة أنهم كانوا يقدمون المساعدات لرشيد على الكيلاسى القائم بالثورة ضد قوات الاحتلال البريطانى هناك .

ورغم أن العبادات تلقى تحذيرات بأن يكون بعيدا عن المصرى ـ المقصول من الجيش وذى الاتصالات التى كانت تعرفها السلطات البريطانية بالضباط الأحرار ـ رغم ذلك قرر السادات أن يساعده بصفة شخصية ، وعرض عليه نقله إلى بيروت ـ والتى كانت خاضعة لحكم فيشى الفرنسي حينذاك ـ ومن هناك سوف يكون قادرا على تدبير طريقه لبغداد .

أما الألمان فقد قالوا للمصرى إنهم سوف يمدونه بطائرة ، بيد أن الطيارين اللذين كان مقررا لهما الطيران بالمصرى اضطرا إلى الاشتباك مع طائرة عسكرية ، ولكن بعد صعودهما اكتشفا أنهما ليس لديهما بنزين ، وبدلا من أن يشغلا مضخة البنزين أغلقاها ، ومن ثم أجبرا على الهبوط الاضطرارى ، وانتهى بهم الحال إلى الارتطام بقمة شجرة ، ومن المثير للسخرية والضحك أن المصرى وطياريه قد تم انقاذهم بمساعدة ضابط بوليس ودود ، وفروا هاربين إلى القاهرة .

وفي الحال عرف البوليس ووكالات المخابرات هوية المتآمرين ، ولأن اتصال السادات بالمصرى تم اكتشافه فقد كان مرتابا وخاتفا من أن يتورط في المؤامرة ، وبالفعل تم القبض عليه واستجوابه ولكن لعدم وجود أي دليل ضده فقد أنكر أي معرفة له بخطة الهروب ، ولذلك تم إطلاق سراحه وسمح له بالرجوع إلى وحدته ، لكن مكانته ساءت ... وقد كان لذلك مردوداته فيما بعد .. إذ عندما أصبح السادات رئيسا لمصر بالفعل لم يدع سرا في مساعدته لقوة الألمان تحت قيادة روميل لقهر البريطانيين في الصحراء .. كما أيد السادات ثورة رشيد على الكيلاني بالعراق ، على أساس أن أي شئ يمكن أن يضعف مكانة .. بريطانيا في الشرق الأوسط ، كان يعتبر من أولى مواضع اهتمامه .. لأن ذلك من شأته خلق فرصة أفضل للضباط الأحرار في ضرب العدو .

إن السادات لم يخف إعجابه بهتلر ، حيث ذكر أنه كان يزور قريته حينما كان يبلغ من العمر اثنى عشر عاما ، وسمع أن هتلر عبر المانش إلى برلين ليمحو آثار هزيمة المانيا في الحرب العالمية الأولى ، وأعاد بناء دولته ، فجمع أصدقاءه وقال لهم : " اتبعوا نموذج هتلر بالعبور من ميت أبو الكوم للقاهرة " فضحكوا وانصرفوا .

كذلك كان السادات مفتونا بروميل واستراتيجيته وبراعته في معارك الصحراء ، ومن مظاهر إعجابه إتشاء قلعة (متحف ) بالعلمين تشريفا للقائد الألماني ، وهذا المتحف تمت توسعته ليصبح متحفا حربيا عاما .

وواقع الحال ، إن إعجاب السادات بهتلر يصعب فهمه ، ورغم أن السادات لم يعلن عنه سوى سنة ١٩٥٣ حينما قال " أعجبت بهتلر من أعماق قلبى " ، إلا أن الذي لا شك فيه أن توجه السادات نحو النازى الألماني قد نبع من كراهيته للاحتلال البريطاني .. وهو ما يبدو جليا في أنه بمجرد أن ترك البريطانيون مصر بدأ رأيه تجاه هتلر يتغير ( وحينما حاز السلطة في مصر سنة ،١٩٧٠ تغيرت كل مرجعياته ) ،

إذ قام بانتقاد هتلر وتحدث عن تفضيله لتشرشل ، حينما أدان إسرائيل من جراء إحتلالها للأراضى العربية .

لقد تلاشى إعجابه بالنازى الألمانى بعد أن قورنت إسرائيل بعدد سكانها الصغير للغاية بالكتل الجماهيرية الغفيرة في العالم العربي .. إذ طبقا لتقديره نجحت النوعيات الجرمانية في أن تصبح دولة قوية وعدوا شرسا .

وقد ارتبطت كراهية السادات لليهود بالإشارات القرآنية المهينة لليهود ، كما تأثر اتجاهه بالمكانة الضنيلة التي يشكلها اليهود في النظرية السيامية الإسلامية ، ووصل الأمر إلى أنه حينما أصبح رئيسا استخدم تعبيرات - ضد اليهود - استخدمها الدعائيون النازيون اللاساميون ضدهم بصورة مألوفة من قبل ، حيث تحدث السادات عن أن اليهود قد اشتركوا في مؤامرة دولية سيطروا من خلالها على اقتصاديات العالم ، واتهم الصهيونية بالتنسيق مع الامبريالية العالمية ، وبالإضافة إلى ذلك فقد اتهم بعض الرؤساء الأمريكيين وخاصة جونسون - بالرضوخ للضغوط الصهيونية واليهودية ... ووصلت مشاعره المعادية لليهود ذروتها حينما هاجم التعويضات - غير العادلة - التي تلقاها اليهود الذين عانوا في ظل النازية .

إن الخيبة التي منى بها السادات في مطلع حياته كان منبعها أن الهجوم الألماني في مايو سنة ١٩٤٢ قد اقترن بشائعات مفادها أن روميل بعد أن يغزو مصر سوف يعطيها للإيطاليين ، مما أثار حفيظة صغار الضباط ، الذين أرادوا استمالة روميل إليهم ، وذلك بإرسال رسالة إليه مؤداها أنهم سوف يشكلون جيشا لمساعدته في حرب بريطانيا لو أنه أعطاهم من الضمانات ما يفيد أنه سنيمنح مصر الاستقلل ، ولكن ثلاسف لم تصل الرسالة إلى روميل ، حيث كان حاملها يستقل طائرة بريطانية ، ورغم إعطائه الإشارة المتفق عليها فقد أطلق الألمان النار على الطائرة مما أسفر عن مقتله .

دراما أخرى في حياة السادات انتهت بالقشل ، حيث يذكر أن اثنين من الضباط الألمان أرادا الاتصال به واستجاب هو لذلك بحماس ، وكان الاثنان من ذلك النوع من المندوبين غير المناسبين بالمرة ، أحدهما كان لأم ألمانية وأب مصرى ، ويتحدث العربية بطلاقة ، أما الآخر فكان سيريالي الحديث ، ولا يتحدث أي كلمة باللغة العربية ، وكان الاثنان يقضيان أمسياتهما في نادى الكيت كات ، ينفقان مبالغ طائلة من الاسترليني ... وكان من الطبيعي أن يجذب ذلك الاثنباه ، سواء انتباه الموظفين أو البوليس ، الذي بدأ يراقبهما ، وحينما تم القبض عليهما ذكرا اسم السادات وقررا أنه زارهما في عوامتهما ، ووجد عندهما جهازي إرسال أحدهما به محول ، فأخذه معه إلى المنزل وحذرهما من القبض عليهما ، وعندما ذهب إلى المنزل قام بإخفاء هذا الجهاز ، وعندما جاء البوليس فتش عن الجهاز ولم يجده ، بينما استخدام هو الى المسادات مهارته التي مكنته من الإقلات من السجن ، إذ رغم توافر القرينة وشهادات الاثنين الألمان التي أشارت إلى تورطه ، تمكن من خداع قضاته وتجنب السجن ورجع إلى رفاقه الضباط في الجيش .

وكان أحد اللواءات المصريين قد قال لوالد السادات إنه سوف يعدم إذا لم يعترف ، لكن أنور أقنع والده بأنها خدعة .

وواقع الحال ، فإن أيام حرية السادات كانت معدودة ، إذ بعد الزيارة التى قام بها ونستون تشرشل وتعيين مونتجمرى قائدا للجيش الإنجليزى ، ضيق الإنجليز قبضتهم على مصر وتم طرد السادات من الجيش واعتقاله وإيداعه سجن الأجانب .

## الفصل الثالث سنوات في السجن

حاول أنور المادات أن يبحث عن معانى حياته بصورة أعمق فى السنتين اللتين قضاهما بمختلف السجون حتى هروبه من المستشفى الصكرى فى أكتوبر سنة ١٩٤٤ ، ففى هاتين السنتين اتجهت أفكاره نحو المستقبل وإلى نوع من الحياة سوف يتبناه حينما يسترد حريته .

ورغم أن سجنه لم يكن دائما انفراديا ، بل كان لا يخلو من صحبة ، فقد شعر السادات بالشجن والحنين تجاه قريته كى يواسى نفسه .. لقد رقد فى زنزانته وسبح بخياله إلى قريته ميت أبو الكوم ، جنة الدنيا .. كما كان يراها .. والبقعة التى كانت تمثل القروى الذى يقبع بداخله ، والتى منحته القوة والصلابة لكى يعايش أنظمة السجن دون أن يتضرر جسديا أو معنويا .

تعلم السادات كيف يكون أكثر مكرا وأكثر تحفظا .. حاول أن يخدع حراس السجن ومأموريه وخاصة هؤلاء الآخرين ، الذين كانوا يعتقدون أنهم الأذكى ، والأكثر ثقافة والأفضل تعليما .. كان يبدو كما لو كان ممثلا يحصل على متعته من الخداع ويستطيع أن يلعب بسهولة دور الغباء ... وهكذا فإن سنتى السجن وهروبه والفقر المدقع الذي عاش فيه بعد الهروب والمشقة التى تكبدها ، كانت كلها أمور برهنت بصورة حيوية على أنه كان لزاما عليه أن يتعايش مع سجنه الكبير قيما بعد .

ورغم عزلته عن رفاقه بالجيش كان يشعر بأنه جزء من جماعة .. وأنه جزء من الثورة القادمة في تاريخ مصر .. حتى لقد هاجت عواطفه حينما علم أن رفاقه قرروا منح عائلته عشرة جنيهات شهريا (وهو مبلغ معتبر في ذلك الوقت) .. إنهم رفاقه الذين كان عليهم أن يتذكروه وأن بيذلوا في سبيله تضحيات وهو على بعد مئات الأميال .

ولا شك أن هذه الأمور كانت ترفع روحه المعنوية .. فقد كان لديه إحساس عميق بإسداء المعروف والجميل ، في الوقت الذي كان يشعر فيه بالكراهية العميقة للأنانية المستفطة .

إن خصوم أنور السادات الذين دفعوا ثمنا غاليا لفشلهم في فهمه والوعى بمكره القروى وشكهم في مقدرته على التعايش ، كان عليهم أن يأخذوا العبرة من منوات سجنه واعتقاله .

ليس بمستغرب إذن أنه حتى في أيام يأسه خلال هروبه كان مسرورا بإهاتة السلطات بهروبه وإعلانه بصراحة عن هذا الهروب ، وأنه خطط لهروبه باصطناع الإضراب عن الطعام ، والذي قاده إلى المستشفى .

إلا أن حياته كهارب لمدة سنة سببت له العديد من المشاكل ، كان أبرزها حاجته إلى مد زوجته وأطفاله بضرورياتهم ، وهو في ذلك الحين لم يكن ليقدر على طلب المساعدة من والده .. لسبب بسيط ، وهو أنه حتى لو كانت لدى والده الرغبة في إعطائه فإنه كان يملك بالكاد الضروريات اللازمة للعناية بوالدة أنور وأبنائها وبقية زوجاته وأبنائهن ..

وخلال اختبائه الاضطرارى غير المدادات ملامحه وأطلق على نفسه الحاج محمد ، وعمل تباعا على عربة تابعة لصديقه الحميم حسن عزت . . حيث كان يأخذ الخضروات والفاكهة هو والسائق إلى مصكرات الجيش البريطانى لحساب شخص ثرى يدعى جيواى بيه (كان مليونيرا) ، وكان مجرد تاجر في نوعيات رديئة من البرتقال ، ثم اتقطع التعامل بين الرجل وضابط التعيين البريطاني ، حيث بدأ البريطانيون يحصلون على إمداداتهم من يهود فلسطين بدلا من هذا التاجر . . فاستفز هذا الأمر السادات الذي علق بأنه ربما أثبت اليهود أنهم نصابون ومرتشون ، ورغم أنه لم يكن لديه دليل على أى حادث إلا أن عمله مع هذا الرجل الثرى قد انتهى .

وحينما أعلن الرئيس ناصر قوانينه الاشتراكية سنة ١٩٦١ ومصادرة الكثير من أرصدة من أطلق عليهم أثرياء الحرب ، والذين زعم أنهم بنوا ثرواتهم بالرشوة والفساد ، قام جيواى بيه بوضع ثروته المشبوهة تحت البلاط ومضى بدونها . . وطبقا لما أعلنه

السادات قإن معظم الأغنياء قد فعلوا مثله ، وبدلا من توبيخ هذا السلوك امتدحه السادات قائلا: " على مدار تاريخهم الطويل وجد المصريون دائما طرقا لخداع الحكام المتصفين ، الذين كاتت أوامزهم عكس مصالح هؤلاء المصريين .

وهكذا اضطر السادات للقيام بممارسة العديد من المهن ، ومن بينها تلك الأعمال العضلية الثقيلة ، والتي كان يحصل فيها على أجور زهيدة ولذلك كان فقره مدقعا ، حتى أنه يقال إن إحدى بناته ماتت من سوء التغذية ، ويذكر السادات أن عربته نقلت الرخام لبناء استراحة للملك فاروق ، كما كتب بتحسر عن ذلك اليوم الذي رهن فيه الجاكيت المحبب إلى نفسه ، لكنه سار بعيدا عن محل الرهان مخافة أن يرى صاحبه ما كان يرتديه من خرق بالية تحت الجاكيت ويتهمه بأته سارقه . . ومما له دلالة في هذا الخصوص أن السادات وصف الجاكيت المشار إليه في عبارات مؤثرة ، وكيف كان يفخر به ويحبه ، وكذلك اعترف بتوجسه من الملابس الأنيقة .

ومع نهاية الحرب وانتهاء العمل بقانون الأحوال العسكرية في سنة ١٩٤٥ توقف السادات عن الاختفاء عن السلطات واستعاد طريقة حياته الطبيعية ، حيث عاد إلى منزله وأسرته بعد أن قضى ثلاث سنوات يعانى فيها من عدم المأوى ومن الحرمان . لكنه لم يشعر قط بشعور الرجل الذي يتمتع بحريته بعد خروجه من السجن ، إذ في تقديره كان بلده مازال في سجن مظلم ، خاصة أن السجانين البريطانيين لم يبدوا أي بادرة في الرحيل .

ولذلك ، لم يتورع السادات عن إطلاق الرصاص على الجنود البريطانيين أو على أولئك الساسة المصريين الذين -في رأيه- خانوا الشعب المصرى . . وكان من أكثر الناس عداوة لديه تلك المجموعة التي كانت تقاد بواسطة مصطفى النحاس ، رئيس حزب الوفد ، الذي وافق على أن يتوج رئيساً لوزراء الملك فاروق تحت ضغط الدبابات البريطانية سنة ١٩٤٢ . . إذ كتب السادات يقول :

"إن الوقد خلال فترة زمنية معينة كان يبدو وكأنه حزب الحرية المصرى العظيم ، وكان النحاس يبدو وكأنه بطل قومى " ، ويذكر السادات " أنه حينما كان صبيا بالمدرسة اعتاد أن يذهب في اليوم مرتين ليرى النحاس ، مرة حينما كان يدخل مكتبه ، ومرة حينما كان يخرج منه . . وأنه بخضوعه لضغط وتملق البريطانيين فقد احترام الوطنيين ، وأصبح ينظر إليه على أنه خائن " . .

وأضاف السادات " إننا لذلك قررنا التخلص منه " .

ولكن الصدفة وحدها أنقذت النحاس ، فالسادات درب مجموعته الصغيرة على استخدام القتابل اليدوية ، وتلقى شاب صغير يدعى حسين توفيق - كان قد قتل العديد من الجنود البريطانيين من قبل -تكليفا بإلقاء قنبلة يدوية على سيارة النحاس ، وحينما أطلقت القتبلة أخطأت النحاس وأصابت شطاياها أتوبيسا كان يقل خادمة بريطانية .

وفيما بعد ، عقد المتآمرون تحت قيادة السادات العزم على قتل أمين عثمان باشا ، والذي لم تكن جريمته أنه وزير للمالية في مجلس وزراء النحاس ، وإنما لأنه كان صديقا لبريطانيا . وفي هذه المرة نجح القاتل .

ففى السادس من يناير سنة ١٩٤٦ تسلل حسين توقيق - نفس الشخص الذى حاول اغتيال النحاس - إلى مينى الحزب ، وفى البداية صرخ : باشا ، باشا ، فالتفت إليه عثمان باشا فأرداه فتيلا ، وليس من الظهر كما كان يفعل المتآمرون .

وكان السادات قد أعطى توفيق قنبلتين يدويتين للطوارئ ، فقام باستخدام واحدة في ركن الشارع للتمويه والتعتيم ، ولكن لسوء حظه ، شاهده أحد ضباط القوات الجوية وهو يطلقها ، واستطاع هذا الضابط تحديد ملامح توفيق بدقة ، ومن ثم تم القبض عليه واستجوابه بصورة سرية ، ولم تمض فترة طويلة ، إلا وكان توفيق قد اعترف بصورة كاملة . وطبقا لما رواه السادات فإن توفيق لم يعترف لأنه خضع للتعذيب أو لأنه وجد استحالة في خداع البوليس ، ولكن لأن مصامى الادعاء

أوعز إلى الصحافة بأنهم ينبغى أن يلمحوا بأنها جريمة نفساتية ، مما أثار حفيظة توفيق ، الذى اعترف للدفاع عن سمعته وكرامته ، ثم خلال أيام قلائل كان هناك طرق على باب السادات ، وها هو يقتاد إلى سجن الأجانب دون اتهام رسمى .

وفى الحقيقة فإن عبد الناصر لو كان قد وافق على كل أفكار السادات فيما يتعلق بطرد البريطانيين ، فإن حركة الضباط كان سيتم اكتشاف خطورتها وإفنائها مبكرا . . ومن أبرز الأمثلة الدالة على ذلك أن إحدى خطط السادات في هذا الخصوص اتجهت للزحف على سفارة بريطانيا بالقاهرة وما بها من محتلين ، لكن ناصر عارض الخطة مستشهدا في ذلك بأنه بعد مقتل سير لي ستاك بالسودان سنة ناصر عارض الخطة مستشهدا في ذلك بأنه بعد مقتل سير لي ستاك بالسودان سنة المن بريطانيا بعدة حالات ثأر مؤثرة . .

ويناء على ذلك ، فإنه ليس من قبيل المفاجأة أن يكتسب السادات شهرة بين أثباع ناصر الأكثر تحفظا بكونه متهورا أو حتى متوحشا ، كما أن اتصالات السادات بالإخوان المسلمين أثناء الفترة التى قضاها كهارب أو حتى حينما استعاد حريته ، وغم أنها لم تكن وطيدة أو مستمرة ، إلا إنها كانت كافية لإشباع وإتعاش رغبته فى الاندفاع وأعمال العنف لإزالة النظام الحكومي القائم وطرد البريطانيين ، وشجعه في ذلك الاتجاه السائد بين الطلبة والمثقفيين من حيث كراهيتهم للنظام الحاكم والبريطانيين ، وقد على السادات على ذلك بقوله : " الآن . . يشعر السياسي والمثقف الواعي في الشارع مثلي بأن الأمور يجب أن نتغير ، ما الذي بيدو مستحيلا الآن ؟ . . ومن خلال تطلعنا بيدو أثنا في نصف الطريق لكسب المعركة . . " .

غير أن السادات لم يكن صريحا أو مخلصا في اتجاهه إلى العنف لإرائة أولئك الذبن اعتبرهم محتلين ومغتصبين ، ولكنه حينما رأى أن الضباط تحت قيادة ناصر ترداد قوتهم ، طالب بأن يمثل الجزء المسلح المنظم من أجل نظام ناصر الثورى ، ولذا فإنه في وصفه للاغتيالات السياسية يقول : "كانت مناقضة لمبادئ الثوريين . . إذ أن تمجيد العنف يعتبر مميتا ، خاصة بالنسبة لذوى الدم الحامي بالشرق ، لأنه يعتبر إطلاقا لمعظم الغرائز الحيوانية " .

إن الفترة التي قضاها السادات بالسجن وما تلاها من عيشه في فقر مدقع ، وإن كانت قد أكسبته صلابة وخبرة ، إلا أنها حتماً تركت جرحاً غائراً في شخصيته . حيث لاقي فيها الذل والمهانة وعاش في أجواء تنقصها الرعاية الصحية ، ومن هنا شعر بأنه لا يمكن أن يعوقه أو يمنعه بشر عن تحقيق هدفه المحدد .

إن السبن علمه الصبر وأكسبه درجة أكبر من القدرة على الخداع ، فقد لاحظ أن الآخرين مستسلمون لرعب المكان ، وبلا أمل ، وقى حالة نفسية سيئة برئى لها ، أما استجابته الخاصة فتمثلت في زيادة حدة تفوره وكراهيته للنظام الفاسد الذي يوقع مثل هذه المعاناة على مواطنيه ، وفي التصميم الذي لم يتركه على أن يقوم بإنجاز ثورة .

إن الزنزانة رقم ٤٥ بالسجن لم يكن بها سرير ولا منضدة صغيرة ولا كرسى ولا مصباح ، بل كانت خاوية تعاما إلا من حصيرة لا تكفى لأن ينام عليها رجل وبطانية قذرة ، والحوالط كانت تنضح (تنشع) في فصل الشاء ، بينما تظهر الحشرات في فصل الصيف ليتعذب منها السادات . ومن أجل إحباط الروح المعنوية للمساجين كانت السلطات تجبرهم على استخدام حمامات غير صحية بصورة جماعية ، جزم السادات بأنها كانت تسبب الأمراض . .

وفي الحقيقة وصمت السجون المصرية حينة الك بكلمة "الجرب". [وفي حالة السجن المركزي كانت الأمور أكثر سوءا ، حيث وقع عدد كبير من المساجين فريسة للأمراض ، وكانت فرص استردادهم لصحتهم تكاد تكون معدومة ، وعلى حد تعبير السادات كان السجن هو الجحيم الذي حطم قوة إرادة الضحايا . . إذ عاش السادات لمدة ١٨ شهرا في هذه الحفرة الجهنمية غير قادر على القراءة أو الكتابة أو حتى سماع الراديو ، ولكنه لم يكن تمثل المساجين المتهمين في حوادث قتل ، وإتما عاش بروح معنوية غير منكسرة ، وهنا استمد بقاءة من الخشونة والصلابة التي اكتسبها في قريته المحبوبة من ناحية ، ومن استحضاره قسوة النظام من ناحية أخرى ، لدرجة أن السلطات كانت تشكو إحباطه محاولتهم الرامية إلى الحصول على اعتراف

ضد قتلة أمين عثمان بذكائه ، ذلك أنه - أى السادات - نصح المستجوبين بكيفية عدم إيقاع أنفسهم ، ولم يجد تحرجا أو تأتيبا للضمير في أن يكذب كذبا شائنا أو يدلى باعترافات مزورة تحت وطأة التعذيب الذي كان يتلقاه من الضباط ، باعتبارهم يخدمون نظاما شيطانيا .

وقد رأى السادات أن التقدم المرغوب فيه تمثل في إعادة ظهور الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين ، والذي اتصل بطلعت أخو السادات وأخبره بأن الإخوان قرروا إرسال عشرة جنيهات شهريا لأسرة السادات ، خاصة أن رفاق الجيش كاتوا قد توقفوا عن إرسال هذا المبلغ لتلك الأسرة بعد هرويه من سجنه الأول ، وقد كتب السادات عن ذلك مؤخرا " الله يسامحهم " .

هذه النقود كانت تثبت بما لايدع مجالا لأدنى شك الأهمية الكبرى للسادات وأسرته ، خاصة أن أخيه طلعت كان فقيرا لدرجة أنه لم يكن قادرا على شراء قدر من الفاكهة لأخيه السجين ، والتى اعتاد هذا الأخير على أن يتلقاها صباحا معتقدا أنها تقيه العدوى ، وهو الاعتقاد الذى لازمه طوال حياته ، مما كان يدهش زوجته وموظفيه . تمكن السادات أيضا من استئجار – سرير ومنضدة وكرسى وكان هذا أمرا غريبا وشاذا ، على عليه السادات فيما بعد قائلا : " إن الموجودين بسجن الأجانب والخارجين على القانون يتمتعون بظروف أفضل من المسجونين المصريين العاديين في السجون العامة ، ففي الوقت الذي يحتاج فيه الأخيرون أثاثا لزنازينهم التي يرثى لها ، يحصل الأولون على أسرة مريحة وكهرباء وطعام جيد " .

لذلك كان السادات مكتئبا ومشمئزا من حالة السجون العامة مثل سجن القاهرة المركزى ، وحينما تولى الرئاسة وأتيحت له القرصة في سنة ١٩٧٥ قام باستخدام "قدوم" في ضرب أول ضربة رمزية لتدميره ، إذ تخيل أنه يحظم حائط ستجنه السابق بضربه هذه الضربة ، وعندئذ ظهرت صراصير لا تحصى ، واستمر في الضرب بحرقة وغيظ معتقدا أنه حظم سجنه الجهنمي الأول وسط دهشة الضباط المحيطين

الذين سألوه أن يكف ، لكنه استمر في ضرب القوالب المبتلة والمتعقنة ، وقد كتب عن ذلك مدفوعا بمشاعره المستشيطة : " إن أي سجن من هذا القبيل يجب أن يدمر ويستبدل بآخر يكون مناسبا لآدمية الإنسان "

ونكونه أصبح الرئيس فقد شرع فى بناء سبجون تتميز بظروفها الصحية الملامة وبالأدوات المريحة ، والتى يمكن من خلالها حفظ كرامة الانسان على الأقل . ورغم أن رواد هذه السجون كان هو ذاته الذى قام بسجنهم إلا إنهم كانوا ممتنين لتقديره إياهم .

وعندما نعاود الكلام عن فترة السجن ، نجد أنه عندما تم نقل المتآمرين الآخرين الى السجن المركزى ، أصبح السادات ناصحا ماهر لهم فى تلقينهم الكيفية التى من خلالها يمكنهم المناورة مع محامى الادعاء ، وكان محامو الدفاع مسرورين لذلك ، خاصة أنهم نصحوا موكليهم بسحب الاعترافات التى أدلوا بها ووبخوهم على إذعاتهم بسرعة للسلطات صارخين فيهم " لو أنكم فقط استمعتم لأنور السادات ، إنه رجل وأنتم صبية . " (فى هذا الوقت كان السادات بيلغ من العمر سبعة وعشرين سنة ، بينما كان أكبر المتهمين يبلغ اثنتين وعشرين سنة ، في حين لم يتعد عمر أصغرهم أربع عشرة سنة ) .

إن محن السادات لم تقتصر على وجوده فى الزنزانة ، و بسجن القاهرة المركزى ، لكنه رغم معاناته الشديدة أسس فلسفة جديدة للحياة والثقة الدينية ، إذ دفعه جلوسه ليل نهار منعزلا فى هذه الزنزانة القذرة إلى التفكير فى حياته الشخصية ومعتقداته السياسية والدينية ، وكيف أنه تزوج صغيرا - كما يحدث بالقرية ، لكنه لم يفعل أي شى لرفع معاناة زوجته . . فهى لم تكن مهتمة بالسياسة ، ولا بالثورات ، بل حياتها كلها انصبت على اطفائها وكيفية إطعامهم ، وقد كانت تفخر بأن زوجها ضابط بالجيش المصرى ، ولكنها كانت محتارة ومستاءة من جراء أنشطته الخطيرة وسجنه الطويل .

وبناء على ذلك تولدت لدى السادات قناعة بأن يطلقها ، لكنه ظل يعذبها حتى حصل على الإفراج ، وقد أدرك أنها زوجة مخلصة ، وليس ذنبها أن اهتماماتها لا تتماشى واهتمامات زوجها غير العادية . . وهكذا درب نفسه ، وعندما كان تلميذا بالحربية قابل فتاة تربت تربية حسنة ، كانت تتعلم الفرنسية ، واعتقد أنها سوف تكون زوجة مناسبة له عن زوجته ، لكنه شعر بالخجل لأسه ليس من ذوى الأصول الملكية .

هذه الأفكار كانت تنتاب المسادات وتعاوده وتقض مضجعه ، وأخيرا قرر أن يرسل رسالة إلى زوجته ، ليس لزيارته في المدين ، وإنما بما عقد العزم عليه .. ومما يثير استغراب أى فرد يؤمن بالأفكار والقيم العربية هو مدى قموة السادات في خطوة كهذه . إن المسادات في وصفه لمحنته لم يذكر اسم زوجته إقبال عفيفي - كما أنه في مطلبه الغريب قرر أن عائلته وعائلتها أقارب ، وهذا لم يكن حقيقيا ، ولكن من الممكن أن يكون السادات غير واع تماما حينما ربط نفسه بعائلة زوجته ، لأنها كانت أعلى من حيث المستوى الاجتماعي .

وفوق كل ماسبق ، كانت الزنزانة ٤٥ هي المكان الذي ظل فيه المسادات ساعات مفكرا في علاقته بعبد الناصر . . وحينما كتب السادات عن ذلك في سيرته الذاتية كان بالفعل رئيسا بينما كان عبد الناصر ميتا ، ومن ثم استطاع أن يذيع علاقتهما الغربية كاملة . . وفي هذا السياق أشار إلى أنه استرجع بالسبن حالتهما المزاجية وصداماتهما . . وكيف أشيع بعد الثورة أن اختياره كخليفة لناصر قد جاء نتيجة لعدم أهميته وتفاهته بالقياس لرفاقه ، وأنه على خلاف رفاقه لم يقف ضد ناصر ، وأن الطرح الذي ساد آنذاك هو أن رفاقه لن يعارضوا اختياره نائبا للرئيس أو تعيينه خليفة له ، لأنه كان يعد بلا قيمة من الناحية السياسية .

وينبرى السادات لدحض ذلك مكرسا فكرة أن ناصر استطاع انتزاع قيادة الضباط الأحرار فقط حينما كان هو بالسجن .

إن السادات رغم تقريره بأنه كان مخلصا للقائد فإنه قام بانتقاد سياسات وأسلوب ناصر . . ورغم تقريره بأنه كان سعيدا حينما أصبح صديقه رئيسا نمصر وقائدا للعالم العربى ، إلا أنه علق مضيفا تكنه أحاط نفسه بهالة من المجد" ، وهكذا فإن التعليق الذى كان غير مقصود أفتنى مشاعر السادات الحقيقية .

ورغم إدعائه بأن حيه لناصر كان حبا حقيقيا ، جعله يلازم ناصر في النصر والهزيمة ومنعه من أن يتعارك مع القائد ، إلا أنه قرر أن الشفقة أيضا لعبت دورا في هذا الاتجاه ، ففي رأى السادات كان ناصر رجلا غير سعيد ، وغير قادر على أن يتمتع بثمار السلطة حينما آلت إليه . . لقد مات دون أن يتعلم ، أنه كان مغيبا بصورة سيئة عن المشاكل الوطنية والملكيات المشبوهة لرفاقه . . كذلك فإن القلاقل الدائمة نخرت في قلب ناصر ، الذي انهار بانفعل ، وأن هذه المشاكل غير المحلولة كانت تركة خطيرة لخلفه .

ولم تقف انتقادات السادات لناصر عند هذا الحد ، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك ، حيث اتهم السادات تناصر" بنقص الرؤية الواضحة لمستقبل دولته ، والتكلفة الباهظة لرؤيته الثورية تحت دعوى أنه سوف بخلق حياة جديدة للمصريين . .

ويضيف السادات ، أن ناصر فشل في أن يواتم بين تطلعات مواطنيه وتطلعاته هو ، والتي كانت أبعد ما تكون عن طموحات مواطنيه ، حيث ضيق عليهم وضيع فرصهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي .

لقد اعترف السادات بأن سنواته كعضو من أعضاء مجلس الثورة حطمت سلام العقل الذي اكتسبه في سجن القاهرة المركزي ، رغم أنه كان مضطربا في أوقات عديدة ، أبرزها حينما سمع بالهزيمة المهيئة لمصر في سنة ١٩٤٨ .

ومهما كان الأمر فإن السادات كان سعيدا حينما سقطت إدانة المدعى عليهم في قضية عثمان بنصر كبير للدفاع ، واقتصرت الإدانة فقط على المدعى عليه الرئيسى .

وحينما سمع السادات الحكم شعر بأن عليه القيام بمهمة عاجلة بمجرد إطلاق صراحه ، ولذلك ما إن حدث ذلك حتى توجه إلى حلوان ، بدلا من أن يتوجه لرؤية زوجته وأولاده بمنزل القاهرة ، حيث استأجر حجرة هناك بمقابل زهيد حتى يتسنى له التخطيط لمستقبله .

ولم تمض فترة طويلة حتى قذف به في حمى الأنشطة الثورية التي قادت إلى الانقلاب على نظام فاروى الفاسد .

وليس من قبيل المبالغة على الإطلاق القول بأن المعاتاة التي لاقاها السادات في السجن كانت لها فالدتها في تقوية شخصية السادات أكثر من أن تكسرها كما حدث للآخرين ، وفي تلك الفترة استطاع السادات بناء عدد من الصداقات في السجن لفتاعته بأن الإخلاص من جانب الأصدقاء يعتبر عاملا جوهريا في حياة المرء . وعلى النقيض من ذلك فإن الخياتة من الأصدقاء تجعل الوجود البشرى ينحط إلى أدنى مستوى .

كذلك بنى المعادات فى سجنه علاقة روحية مع ربه ، لأنه رأى أن الاتجاه إلى الإله المعبود أحب إليه من الثأر ، وأنه لن يخذله ويتركه .

وزعم السادات أنه بسبب علاقته الجديدة بالله كانت الأشهر الثمانية الأخيرة بالسجن هي الأسعد في حياته .

إن السادات أراد أن يخلق أناسا مبتسمين يتمتعون بحياتهم ، وتخيل عالما فاضلا (مثاليا) جديدا .

أما فيما يتعلق بتعليقنا على فشله في النهاية ، فإن ذلك لم يحدث لأنه كان متعبا من محاولته إنجاز أهدافه ، وإنما يرجع ذلك بالأساس إلى إهماله الكم الهائل والضخم من المشاكل الذي واجه دولة متخلفة اقتصاديا وعلميا كمصر ، وإلى أنه لم يقدر بصورة كلية الحقد والتعصب العميق الذي أغلق عقول الملايين من مواطنيه ، والذي دفع بعضهم لاغتياله في اللحظات التي كان يتمتع فيها بنصره العظيم .

ومن الأمور التى تجدر الإشارة إليها أن أتور السادات اكتشف فى السجن أته محتاح لحب طرف آخر حبا جسديا ، حب امرأة . . فقد تزوج صغيرا ، لأنه كان متوقعا له ذلك ، لكن بالرغم من أن زوجته أتجبت له أربعة أطفال ، مات أحدهم فى فترة رضاعته نتيجة لسوء التغذية النابع من الفقر ، إلا أنه لم يكن يشعر بحب جسدى عميق تجاهها .

وقد قرر مؤخرا . . أن حب المرأة كان أعظم نعمة ممكنة في حياته مكنته من إنجاز العديد من رغباته ، ويدون هذا الحب بيدو الرجل عجوزاً دون الشعور بأته قد عاش على الاطلاق . .

ومن المؤكد أنه قصد بهذه التطبقات تفسير وتبرير هجره لزوجته وزواجه من جيهان الجميلة والمتحدثة البارعة . ويحتمل كذلك حقيقة أنه بدون الامستقرار الذي منحنة إياه ، وبدون الانجاز الذي أمده به الزواج فإنه كان سيصاب بنقص الثقة في التصدى نناصر وتحدى خصومه في الصراع الدراماتيكي على السلطة والبقاء .

## الفصل الرابع مقابلة مع جيهان

تبنى السادات اتجاها دقاعيا واضحا حيال دوره المبكر في ثورة يوليو سنة الا ١٩٥٧ والتي أزاحت نظام فاروق ؛ بما كان يتسم به من فساد ورشوة . . ذلك لأنه كان يخشى أن يبدو أقل بطولة من رفاقه فيما يتعلق بتلك الليلة الحرجة للثورة ، ويبدو أن اتعتاقه من السجن لم يسبب له السعادة أو السرور إذ قضى حوالى ٣ شهرا في حيرة ، شاعرا بأنه ولد في عالم جديد .. كما أن سلام العقل الذي اكتسبه في السجن قد عزله ظاهريا كما لو كان قد جلس يقرأ في الحدائق اليابانية بحلوان ؛ تلك المدينة الصغيرة التي تشتهر بمياهها المعدنية ؛ والتي كان يستخدمها في علاج عسر الهضم وهذا ما ظهر بجلاء في إعراضه عن مصاحبة البثر ، وعدم الرغبة في التحدث ، وعدم القدرة على بذل أي مجهود .

وقد انعكس ذلك على حياته فى المستقبل ، إذ كان كلما واجهته مشكلة عويصة أو تكدست عليه المشاكل كان يخلد إلى العزلة .. وكان يجد صعوية فى قيادة سيارته فى زحمة المرور حينما كان يسير بالقاهرة ، رغم أنه كان يعتز بالقيادة .

ومن ثم تبنى اتجاها جديدا فى حياته .. ولكن ما الدور الذى كان منوطا به أن يلعبه ؟ وإلى أى الأهداف يجب أن يمتد بصره ؟ .. وكيف يمكنه الحصول على الإشباع والشعور بالرضا بوصفه وطنيا مصريا .

وقد تأثرت حياته بمقابلتين غيرتا مجرى هذه الحياة ، إذ لم ينسه صديقه القديم حسن عزت ، اللذى ظهر فلى حجرته (السادات) بصورة غير متوقعة قائما يصلى ، وكان السادات قد بدأ يتعثر ماديا ، فأقتعه حسن بأن يذهب معه إلى بيته بالسويس ، وحينما لاحظ حسن ملابس السادات القديمة قام بشراء بدلة وقتيص جديد له .

بيد أن مجهودات حسن التى بذلها من أجل صديقه ، لم تكن إيثارا كاملا أو خالصا لهذا الصديق ، إذ كان حسن لديه مشاكل مع شركانه في أعماله ، واعتقد أن السادات ـ الذي اعتبر بطلا في حالة عثمان -موف يثقل وزنه في خلافه مع شركانه

حيث لاحظ السادات أنه بعد أن ساعد حسن في إقامة عدد من التعاملات مع السعوديين ، أعطاه الأخير أقل من نصف الأرباح التي كانت مقررة له ، ومع ذلك كان هذا المبلغ ضروريا للسادات ،الذي عاد إلى حلوان للاستمرار في العلاج ، واحتفظ بالنقود في خزينة الفندق .. وهكذا أصبح قادرا على أن يدفع من أجل المعيشة الجيدة التي كان قد اعتاد عليها .

ولكن الشئ الذى كان أكثر أهمية للسادات من النقود هو مقابلته مع جيهان رؤوف ، التي كانت تبلغ من العمر ستة عشر عاما أثناء زيارتها لابنة عمها وزوجة حسن .. والد جيهان كان مسلما ، أما والدتها فقد كانت إنجليزية ، تعتز بأصولها وتصر على التحدث بالإنجليزية ، كما أنها نقلت العديد من القيم الإنجليزية الى البيت الذي كانت تقيم فيه.

وكان السادات مفتونا بجيهان التى كاثت ظريفة وجميلة ومتحدثة بارعة بصورة لم يدها السادات فى أى سيدة أو فتاة . . باختصار وجد فيها السادات أنها العرأة التى تتوافق وأفكاره ، والاحتمال الأرجح أنه شك فيما إذا كانت ستقبل الزواج منه أو حتى أن يكونا أصدقاء.

والانطباع الذي أورده السادات في سيرته الذاتية يوحى بأن زواجهما قد تم مباشرة .. ورغم أتنا لم نعرف انطباع جيهان الخاص وتقسيراتها لحياتها مع أتور السادات ، إلا أنه من الواضح أن والديها لم يكونا مسرورين لأن يطلب السادات يد ابنتهما الجميلة الصغيرة .. إذ أن السادات قضى سنوات بالسجن ، كما أنه معزول من الخدمة ، وليست لديه وظيفة أو حتى مهنة ، ولم تكن النقود التي حصل عليها من الصفقة التجارية بالمبلغ المغرى ، الذي يمكن من خلاله اجتذابهم ، والأهم من ذلك أن أنور السادات كان رجلا متزوجا ولديه أطفال .

على أية حال ، فقد استطاع أن يحصل على موافقتهما كزوج لابنتهما بصعوبة بالغة ، بعد أن قدم نفسه على أنه يوم ما سوف يوفر الحياة المريحة لجيهان الجميلة ، كما وعد والديها بأنه سوف بيحث عن وظيفة محترمة ، هذا من تاحية ،

ومن ناحية أخرى كان والد جيهان ـ وهى ـ يأملان أنه سبه يعود إلى وظيفته المحترمة بالجيش ، وهو الأمر الذى كان هو نفسه يأمله وقوق كل ذلك كان هناك حماس جيهان الرومانتيكى للاقتران بالسادات ، إذ كانت ترى صورته بالجرائد يوميا أثناء التحقيق فى قضية مقتل عثمان ، وكان بالنسبة لها ـ كما كان بالنسبة للعديد من الشباب ـ بطلا أعد لكى بيذل حياته فداء للشعب المصرى ، لكنها قبل زواجه منها أصرت على أن يطلق زوجته الأولى ، وهو الشئ الذى كان قد خطط له من قبل ، ومن ثم لم تكن هناك مشكلة .. ومع ذلك لم يهجر زوجته الأولى ولا بناته الشلاث ، إذ كان يرميل إليهم النفقات بصورة منتظمة ، وتدريجيا أخذ اثنتيين من بناته إلى حيث تقيم زوجته الجديدة .

وفيما يتطق بعودته إلى الجيش ، فقد كان هذا هو الحدث الذى لو لم ينجح لما تأتى أن يكون له دور فى الثورة ولا أن يصل إلى الرئاسة.. أما عن الكيفية التى أعيد من خلالها إلى منصبه فيوجد لها تفسيران على الأقل وأراهما يمثل تفسيره الخاص ، والذى بيدو مقتعا ، حيث كتب السادات أنه كان على اتصال بالدكتور يوسف رشاد ، الذى كان صديقا له أثناء الخدمة ، واستعطفه أن يساعده فى العودة إلى الجيش ، لاسيما أنه قد برئ من جريمة فتل عثمان .. فاتصل رشاد بحيدر باشا فى رئاسة القوات المسلحة ، والذى وافق على أن يرى السادات ، وفى الوقت الذى الترب فيه السادات من حيدر باشا بدأ الأخير يوبخه قائلا: (إنت عامل مشاكل وسجلك أسود).. وحينما حاول السادات أن يتكلم أسكته حيدر باشا قائلا (أنت لست بحاجة لأن تتكلم ، اسكت ، لا تقل ولا كلمة ) .. والتقت حيدر باشا إلى مسكرتيره وعلى هذا الأساس ، أعاد الأمر العسكرى السادات إلى منصبه فى ١٥ من يناير سنة وعلى هذا الأساس ، أعاد الأمر العسكرى السادات إلى منصبه فى ١٥ من يناير سنة وكل هذا الأساس ، أعاد الأمر العسكرى السادات إلى منصبه فى ١٥ من يناير سنة وكل هذا الأساس ، أعاد الأمر العسكرى السادات إلى منصبه فى ١٥ من يناير سنة وكل هذا الأساس ، أعاد الأمر العسكرى السادات إلى منصبه فى ١٥ من يناير سنة وكل هذا الأمرا عاما (برتبة التى كان عليها حينما عزل من الجيش ..

وقد على السادات على ذلك بأن رفاقه كانوا قد رقوا مرتبن إلى رتبة رائد أولا ثم إلى رتبة مقدم ثانيا .

وهى نقطة كانت تنفص السادات رغم سعادته بتلك اللحظة التى عاد فيها إلى الجيش ، وذلك لأن الرتبة كانت ستلعب دورا ما فنى صراعاته التالية مع رفاقه بمجلس قيادة الثورة .

أما التفسير الثانى لكيفية عودة السادات إلى الجيش فقد قدمه الصحفى والكاتب محمد حسنين هيكل ، وهو يعتبر تفسيرا عدائيا ، إذ أضاف هيكل أحداثا دراماتيكية متنوعة على القصة التي ساقها السادات ، إذ كتب يقول (إن الدكتور يوسف رشاد قد طلب من السادات أن يقدم نداء مباشرا الى الملك فاروق ، حينما يذهب إلى صلاة الجمعة بمسجد الحسين بالقاهرة ، وكان على السادات أن يقبل يد الملك طالبا العفو عن أي شئ ارتكبه خطأ ، فأوما فاروق براسه مشيرا إلى معرفته ، وقد أدى هذا إلى عراعه مع مجلس قيادة الثورة .

وزعم هيكل أيضا أن السادات كان على صلة بالقصر أثناء فيترة وجوده بالسجن ، وأنه حصل على جميع المزايا التي ترتبت على هذه العلاقة ، ويستدل هيكل على ذلك بأن الملك فاروق وموظفى القصير استخدموا شخصيات مهمة ومجرمين لاغتيال الشخصيات التي كاتوا يخشونها أو يكرهونها .

غير أن السادات لم يخف سرا برغبته في اغتيال الرجال الذين اعتبرهم خاتنين لشعب مصر ، ولو أن السادات كان يعتقد أن الاتصالات مع الملك سوف تساعده أو تساعد المسألة الوطنية ، فليس هناك سبب مقنع لعدم رغبة السادات في صغره في المشاركة في النظر إلى الملك فاروق كوطني يتصدى للسيطرة البريطانية .

ومن هنا ينبغى على المرء أن يأخذ دعاوى هيكل بحذر ، فهى تضع السادات في صورة مامشية وإلى حد ما مبهرجة عبر ما تحتويه من اتهامات حادة عن الصراعات التي دبت في مجلس قيادة الثورة ، وعبر ما كرسته عن أن السادات كان له مواطن ضعف ، وأنه كان أبعد من أن يتغلب على تقسه .

والرد على ذلك ، أنه لو كان السادات قد استخدم البهرجة فإن ذلك كان بغرض بغدع لا أن يُخدع .

كذلك قدم هيكل اتهاما هشا ضد السادات بأنه كان حساسا إزاء لون بشرته سود الموروث من والدته (ست البرين) .. ابنة عبد زنجى سابق .. فهل كان هيكل حقا في ذلك ؟

إن السادات قال عن ذلك: (كنت شايا صغيرا، ذا شكل رقيق، قوى البنية، ذا لامح جيدة، صحيح أننى لم أكن أبيض، لكننى لم أكن أبيض، لكننى لم أكن أسود تماما، فقد كان وادى أقرب للحمرة).

وننتقل الآن إلى نقطة أخرى ، وهي ميل السادات للتمثيل والذي ظل ملازما له حتى لأيام الأخيرة من حياته .. حيث قال السادات في مقالة له نشرت بجريدة الجمهورية التي صبح محررا بها بعد الثورة : (طوال حياتي وأنا منجنب نحو التمثيل ، وفي عام ١٩٣٠ قبل أن أذهب للكلية الحربية ، كنت دائما أسعى لمقابلة أي شخص يمكن أن يمنحني دورا أي مسرحية ، ورأيت إعلانا لأمينة محمد تطلب فيه وجوها جديدة لفيام ستقوم بانتاجه مع الصينيين تحت اسم "تيتا وونج" ، ولذلك ذهبت للشركة في شمارع ابراهيم باشا ووقفت في الصف مع بعض المرشحين الآخرين ، وجاءت أمينة ورأتنا ، كنا حوالي ١٠٠ شابا ، لكن لسوء الحظ اختارت اثنين لم أكن واحداً منهما ، وقالت للباقين منا : أرسلوا صورتين ، إحداهما كاملة الوجه ، والأخرى منظر جاتبي ، ولكنني فيما يعد وجدت أن هذه أسهل طريقة للتخلص منا ) .

وقد فند هيكل المقالة مقررا أنها احتوت على اعتراف من السادات بأنه فى وقت من الأوقات سمى نفسه الحاج محمد رغم أنه لم يحج إلى مكة كجزء من التمثيل وكنتيجة مباشرة لحب السادات للتمثيل وقدرته على التمثيل كان السادات ولعا بالملابس الأبيقة ، حتى حينما أصبح رئيسا ، وقد كتبت جيهان عن ذلك بتأثر ولكن بصورة مضحكة (عن أزياء زوجها التى كان يأمر بها بعناية فائقة )..

وقد كان ولع السادات بالملابس الأديقة مجالا لأن يسجل البعض ملاحظة جديدة على الجيش والثياب الرئاسية .. وأعنى تحديدا هيكل الذى كمانت لديه كل المهررات لكراهية السادات وعداوته (أنكر هيكل هذه العداوة) ، خاصة أن المسادات كان قد وضعه بالسجن .. فقى كتابه "خريف الغضبي" وفى ضوع اغتيال السادات سنة الري العمكرى بالتسريح) .

وحتى تكتمل الصورة يجب أن نعرف ما الذي تسم فى علاقة السادات بالجيش والضياط الأحرار ؟

طبقا لرواية السادات الدفع ناصر لتهنئة السادات وتشبهه على اجتيال اختبارات تدريبية لكى يحصل على ترقية سريعة ، والتي اجتازها السادات بالفعل حتى وصل إلى رتبة مقدم .

والأكثر من ذلك أهدية أن "ناصر" أبلغه بالنمو السريع لحركة الضباط الأهراد ، رغم أن "ناصر" نصحه بألا بلعب دورا تآمريا مكثسوقا مع جماعة الضباط الأهراد ، بسبب ملف سجنه ومراقبته بواسطة البوليس السيامس .

لكن فجأة ، قام ناصر بإعطاء السادات خريطة توضيح توزيع الضباط الأحرار في مختلف وحدات الجيش ، وبيدو هذا المسلك من قبل نساصر متناقضا ، لكن ريما اعتقد ناصر أن السلطات قد رفعت أيديها عن السادات بعد أن عاد إلى منصبه في الجيش .

إلا أن أعداء السادات ادعوا فيما بعد أن دور السادات كان محدودا لرؤيته غير مناسب للالتحاق بقيادة المجموعة ، حيث طرح هيكل أنه كانت هناك معارضة قوية لناصر بين قيادة الضباط الأحرار حول موضوع السادات .. لكن ناصر شجعهم بأن السادات أقل وزنا في صنع المشاكل ، وهكذا فإن ناصر قد قبل السادات على احتمال أنه لن يكون ذا قيمة .

وطبقا لرؤية خصوم السادات ، فقد قرر ناصر أن يتعامل مع السادات بحذر . ومن جانبه ادعى السادات أنه هو الذى ألحق "ناصر" بمجموعة الضباط الأحرار ، وأضاف أن تأليه فى القيادة كان عبد المنعم عبد الرؤوف ، والذى كان على صلة بالإخوان المسلمين والشيخ حسن البنا ، إذ بعد أن عاد ناصر من الحرب فى السودان فى أواخر سنة ١٩٤٢ ، اتصل به عبد المنعم عبد الرؤوف وعرض عليه ضرورة أن يلتحق بالضباط الأحرار .. ووافق ناصر على العرض ، وبعد ذلك لم يجد صعوبة أو مشكلة فى أن يحل محل عبد المنعم فى القمة ..

ولكن التذبذب في وصف السادات لإحساس ناصر بالزعامة والقيادة يعتبر أمرا ملحوظا ، كذلك ذكر السادات أنه لولا سياسته في الحاق البارزين فقط من الضباط بالمجموعة الثورية ، لما تأتي لناصر الالتحاق بالضباط الأحرار .

ولاشك أن هذا يتناقض مع ما ذكره السادات حينما كان ناصر حيا ، حيث قال : (كان حوله مجموعة من الشباب اعتاد ناصر أن يتحدث إليهم ويعلمهم .. كنا كانا معجبين به .. كنا نراقب صمته ونتساءل : فيما يفكر ؟.. وبعد ذلك يتحدث جمال إلينا ، شارحا لنا أن البريطانيين هم مصدر كل مشاكلنا.. جمال جعلنا كلنا كبارا بما هو سابق الأوانه .. جعلنا نشعر بأننا يمكن أن نتحمل كل أعباء مستقبل بلدنا على أكتافنا) .

شئ آخر أشار إليه السادات يؤيد هذا التناقض ، وذلك عندما أشار إلى إعلان ناصر بأن السادات ركن مهم في الثورة القادمة . بمعنى أن القرار كان قرار ناصر وليس السادات ..

أما عن مظاهر الولاء والانتماء بينهما فقد علق السادات قائلا: (بالرغم من أثنى ابتدعت تنظيم الضباط الأحرار بالأساس ، فقد ظللت بعيدا تعنه لمدة ٨ سنوات .. منذ سنة ١٩٤٧ [حينما رفت من الجيش] حتى سنة ١٩٥٠ [حينما رددت السي منصبي] .. ومع ذلك فلم يكن ناصر من ذلك النوع من الرجال الذي ينبغي أن يُشجع بمثل هذا الولاء من الآخرين ، اللهم إلا في حالة الصداقة الطويلية والشديدة كما في

حالة عبد الحكيم عامر ... ورغم أننى وناصر تعرفنا على بعض منذ كان عمرنا تسعة عشر عاما ، إلا أننى لا أستطبع الادعاء بأن علاقتنا كانت تتعدى الثقة والاحترام المتبادل ، إننا يمكن أن نسميها بالكاد صداقة) .

وواقع الحال ، فإنه لم يكن من السهل بالتسبة لناصر أن يتخذ أى شخص صديقا له بسبب ميله الشديد للحذر والشك ..

ومن ثم -طبقا لرؤية السادات- كان ناصر مدركا أنه يجب أن يشكل له صحبة مخلصة وموثوقا بها ، وقد أجمع ناصر على أن السادات رجل ذو مهادئ عالية وقيم رفيعة ، وأنه برهن على أنه رفيق مخلص .

اما عن سر إدلاء ناصر بهذا الرأى عن السادات فليس معروفا ، ولكن التقسير ينصب على أن السادات كان متحدثا جماهيريا وصحفيا .

وفيما يتعلق بالثورة ، فقد بدأ ناصر إلقاء دروس في الثورة بفكرة فاشيستية تتمثل في أته تم التخطيط لأن يستولى الضباط الأحرار على السلطة سنة ٥٠١٠ ليمنحوا أنفسهم فترة كافية للإعداد ، ولكن انفجار يتاير سنة ٢٥١١ ، وما قام به الغوغاء من سلب ونهب بالقاهرة ، وإشعال النيران في مبان عديدة ، قد دفعهم لتغيير خطتهم .

ونظرا لأن الجيش قد استدعى للحفاظ على النظام في المدينة ، فقد قرر الضباط الأحرار أن يبدأوا ثورتهم في نوفمبر سنة ١٩٥٢ ، خاصة أن الملك فاروق كان على وشك أن يعين وزيرا جديدا للحربية هو اللواء حسين سرى عامر ، والذي كان يعرف شخصيا العديد من أفراد الضباط الأحرار ، وبالتالي كان سيقبض عليهم بصورة سريعة . وقد زعم السادات فيما بعد أن ناصر أقام معه مناقشات طويلة عن الثورة القادمة ، وأنه ـ أي السادات — افترح اغتيال اللواء حسين سرى كاستهلال للثورة ، لكن "ناصر" رفض اتخاذ مثل هذه الخطوة الخطورة .

كما ادعى السادات أيضا أنه نصح تناصر بطرد بعض رفاقه المنازعين ، لكن السبب غير معروف رفض ناصر ذلك .. إذ قال عبد الناصر : يجب أن تتم الثورة فيما بين ٢٢ من يوليو و ٥ من أغسطس .

وفى ٢٧ من يوليو ترك المسادات وحدته فى طريقه إلى القاهرة متوقعا أن "تاصر" سوف يقابله على محطة السكة الحديد ، كما كان معتادا ، ولكن "تاصر" لم يأت .. فاعتقد السادات أن الوقت مازال مبكرا على حدوث الثورة ، فذهب للمنزل وأخذ جيهان للسينما ، وكان هناك برنسامج إعلاني طويل عن الأفلام التي ستعرض مستقبلا ، أحدها كان دراما شارك في تمثيلها رونالد ريجان ، الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة فيما بعد .. ومن المواقف الطريفة أن السادات حينما تحدث مع رونالد ريجان فيما بعد عن فيلمه في هذه الليلة الدامية (٢٢ من يوليو سنة ١٩٥٧) تعجب ريجان قائلا: "إذن أنا كان لي دور في الثورة المصرية " .

وحينما عاد السادات إلى منزله قرب أو بعد منتصف الليل ، وجد رسالة مكتوبة من ناصر يطلب منه فيها أن يذهب إلى منزل عبد الحكيم عامر في الحال ، لأنه قد حان وقت الثورة .. لكنه عندما وصل إلى المنزل رفض الحراس دخوله .

اضطرب السادات في تفكيره مدركا أنه رجل نكتة ، فيسبب زيارته للسينما لن يكون قادرا على المشاركة في الثورة ، وعندئذ لاحظ أحد الحراس أنه رائد فأخبره بأن ناصر قال يجب أن يذهب كل الضباط لبيوتهم .. فقاوم السادات معطيا عامر إشارة جيش مباشرة .. ورغم أن عامر - الذي كان موجودا بالداخل - لم يره ، إلا إنه أدرك أن هذا هو صوت السادات ، فقال له إن مراكز قيادة جيش فاروق قد عصف بها .. وفي الحال قاد السادات سيارته إلى حيث مركز القيادة ، حيث شاهد ناصر ، الذي أعطاه تعليمات بأن يتصل تليفونيا بقادة الوحدات ليخبرهم بأن كل شئ على ما يرام ، وقد كان السادات صالحا لهذه المهمة بسبب خبرته الذاتية .

ورغم أن دوره كان حيويا ، إلا أنه أقدم أيضا على دور آخر خالد من خلال الوسيلة الدعائية .. حيث أمره ناصر – الذي كان يحترس من مقدرته الكلامية – بأن يذهب إلى الإذاعة ليعلن عن الثورة (هذا هو نفس الكلام الذي قاله هيكل عن هذا الحادث).

وقد طال انتظار ناصر ورفاقه للإعلان المتوقع ، وعندما سألوا السادات عن سبب التأخير أجابهم بأن الشيخ كان يقرأ القرآن ، ولم يرد أن يقاطعه .

وبدون شك ، كان السادات مفيدا لناصر في هذا التوقيت الحرج ، وقد ظهرت الهمية مهارته الصحفية (يلاحظ أن السادات قبل عودته إلى الجيش كان قادرا على أن يحصل على وظيفة محرر لبعض الوقت بسهولة) وكذلك مواهبه البلاغية حينما أرسله ناصر إلى رئيس الوزراء السابق المتمرس على ماهر بغرض تشكيل حكومة مؤقته قائلا له " أنت موجود دائما بالسياسات ، اذهب وأوجد على ماهر " .. ولم يكن السادات يعرف حتى أبن يعيش على ماهر ، إلا أن أحد الصحفيين أخبره بذلك ، وذهبا معا إلى على ماهر الذي قبل المهمة بعد كثير من التردد .

وبعد ذلك عين السادات في وفد المفاوضات مع الملك فاروق ، الذي كان لايزال بالإسكندرية يقضى إجازة الصيف ، وكان أحد مستشارى الملك الموثوق بهم قد همس المسادات بأن الملك قرر أن يتنازل عن العرش ويغادر البلاد ، وفي البداية أعطى السادات الملك انطباعا بأن إقامته لن يتم تحديدها ، بينما كان ناصر قد أعد قواته للتقدم إلى الإسكندرية ، وبمجرد أن حددت إقامة الملك تم توجيه الإنذار الأخير إليه ، وكان السادات شخصيا هو الذي كتب الإنذار الأخير وقدمه لعلى ماهر .

وقد حدث تراشق قصير بالرصاص بين حرس الملك وقوات ناصر .. ولكن الملك كان خائفا من أن يقتل ، فنادى حراسه وناشد البريطانيين والأمريكيين أن يأتوا لمساعدته .

وفى نفس السياق تساعل موظف أمريكى: لماذا تصاصر قوات نساصر قصر رأس التين الملكى ؟ ولماذا تبادل إطلاق النار ؟ فأمره السادات أن يجعل نفسه فى شغله.

كذلك كان للسادات أسلويه المعيز في التعامل مع وكيل الشئون البريطانية والقوات الملحقة ، والتس كانت ترتدى زيا امبرياليا كاملا مخيفا .. إذ كان البريطانيون يحبون معرفة ما هو اتجاه (نية) الثورة إزاء أسرة محمد على ، والملك فاروق تحديدا ، وهل هناك نية للبقاء على حقوقها التاريخية .

كما طلب البريطانيون أيضا ضريبة لحماية حياة الأجانب .. وحسب رواية السادات ، فإنه ـ أى العبادات ـ التفت اليهم قائلا : " بالنعبة للجزء الأول ، ليس هناك بالتأكيد شئ نفعله لكم ، إذ أن أسرة محمد على ليست أسرة ملكية بريطانية ، أما بخصوص حماية الأجانب فتذكروا أنه بلدنا ولا أحد يستطيع أن يدعى المسئولية سوانا ، وسوانا فقط .. هل هذا واضح .. بالإضافة إلى ذلك نريد أن نعرف ما إذا كانت مذكرتكم رسمية من عدمه ؟ " .

وطبقا لذات الرواية أجمع الموظفون البريطانيون على أن اقتراحهم ليس رسميا ، لكنهم يتصرفون كأصدقاء شخصيين ، فرد عليهم بأن التدخل يجب أن ينسى تماما كما لو لم يحدث بالمرة ، واحتج القائم بالأعمال على هذا .

أما الملك فاروق ، الذي كان خالفا من أن يقتل ، فقد استسلم بسرعة .. وأعلن عن أنه سوف يستقل يختا الساعة السادسة مساء يوم ٢٦ من يوليو سنة ١٩٥٧ تحت مراقبة أعضاء من مجلس قيادة ثورة ناصر .

وهكذا ، أخذ الملك فاروق اليخت ويعض موظفيه المخلصين لخارج مصر إلى الأبد حيث منفاه الأخير .

وقد كتب السادات عن أنه راقب المنظر من على متن سفينة قريبة ، وأنها كانت أبهج لحظة في حياته .

ومعا يثير دهشة أى فرد أن السادات بمكره قد أخفى فهمه لمغزى كونه صاحب السجن في الاعلان عن الثورة ورحيل الملك فاروق ، وهو الأمر الذي تسبب في غيرة رفاقه ، ولم يكن من الطبيعي ألا يسألوا أنفسهم .. ماذا فعل السادات ليستحق مثل هذا السبق ؟ ومن ثم كان عليهم أن يتأمروا ضده ..

وفى سنة ١٩٥٣ قرر ناصر أن أعضاء مجلس قيادة الثورة ، الاسم الجديد الذى أطلق على الكيان الحاكم بواسطة القائد ـ سوف يحصلون على مناصب وزارية .

غير أن السادات كان الوحيد الذى لم يتول وظيفة رسمية وارتضى أن يصبح محررا للمجلس فى جريدة الجمهورية الجديدة .. ولكن الشئ الذى لم يعرفه رفاقه هو أن السادات ـ الصحفى الجماهيرى الوليد ـ كان مسرورا بمهامه الجديدة ..

ولم تكن هذه هي المرة الأولى ولا الأخيرة التي لم يفهمه فيها خصومه حتى وجدوا أنفسهم فيما بعد مخدوعين بواسطته.

## الفصل الخامس الصراع بين ناصر والسادات

جاء انتصار الثورة بالإحباط والحزن بالنسبة للسادات ، تماما كما حدث بالنسبة لناصر ، فأعضاء الجماعة الثورية —بما فيهم ناصر – لم يعدوا أنفسهم لتولى السلطة .. فقد كانوا صغارا وليست لديهم خبرة بالمرة ، باستثناء اللواء محمد تجيب الذي تم الإجماع منذ البداية على أنه شخص قيادي محترم .

والحقيقة التى لم تؤخذ بالحسبان لمدة طويلة بالغرب ، هى أن الضباط الأحرار لم يشغلوا حتى وظائف إشرافية فى الجيش المصرى ، واعتقدوا أن كل ما هو مطلوب منهم هو حيازة السلطة وإزالة الملك الضعيف الفاسد ثم إعطاء الأوامر .

وقد أشار السادات بوضوح إلى أنه لا أحد منهم شعر بلسعة الجوع أو الحرمان كما هو معتاد بالنسبة للثوريين ، ولا أحد منهم عاتى في زنازين السجن مثله ، كذلك فلا أحد منهم جرد من رتبته كما حدث معه .

وهكذا فإن الثورة بالنسبة للسادات كانت خاتمة لطم راوده خلال السنوات التى قضاها بزنازين السجن .. أما بالنسبة لهم فقد كان النزاعهم السلطة هو بداية للصراع على المناصب .

إلا أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال قبول تفسيرات السادات المؤلمة لمعركة الثوريين الداخلية ، والنسى بلغت ذروتها في كارثة حرب الأبيام السنة عام ١٩٦٧ بصورة مطلقة .

ومع ذلك فإن الرواية التي ساقها السادات -رغم ما بها من مفالطات- تعتير مفتعة عن تلك التي ساقها هيكل في هذا الخصوص .

والواقع أن عبد الناصر لم يكن ماردا أو ذا قوى خرافية كما بدا في العالم العربي والغربي على حد سواء ، لدرجة أن السادات وصفه بأنه كان شخصا مترددا باستثناء بعض مواقفه الدراماتيكية التي صدمت الشرق الأوسط ، وأنه كقائد ورليس

بدا كما لو كان يسعى فى طلب الموت المبكر. وفى محيط أقرائه تبدت خطوته الثابتــة خلال المجادلة التى دارت بين المجموعة الحاكمة حول النظام الواجب اتباعه، وفيمــا إذا كانت الديمقراطية أنجح أم الديكتاتورية.

عند ذلك رأى السادات أنه ليست هناك سوى إجابة واحدة ترتكز على الديكتاتورية . وبرر ذلك بأن الناس الديمقراطيين سوف ينأون بأنفسهم حتى يتحولوا الى فاسدين ، لكنهم لن يفعوا شيئا من أجل شعب مصر الطيب ، بل سوف يتخذون من القرارات السريعة ما سوف يتحمل تكلفته الشعب .

إلا أن ناصر جادل بشدة تجاه خطورة عزل الديمقراطيين ، ومن ثم كسب المجادلة ... وبالطبع لم يجد رفاقه بدا من أن يستعطفوه لكى يعود إلى شروطه ونقاطه الخاصة .

ويناء على ذلك فاز ناصر ، لكن السادات كان متضررا من سلوك ناصر ، وكادت المسألة تصل إلى أن يتهمه بالديكتاتورية والتحيز لمعتقداته الخاصة بالديمقراطية ... وهكذا جمع ناصر كل السلطات ، وأصبح بمقدوره صنع كل القرارات بمقرده ، سواء في الحرب أو السلم .

ومع ذلك اعتقد السادات أن ناصر أشرك صديقه المقرب عبد الحكيم عامر ليمهدا ـ سويا ـ الأرضية لنكسة يونية سنة ١٩٦٧ .

وفيما يتعلق بالتشكيل الوزارى ادعى السادات -وعلى عكس ما ذهب هيكلأنه عارض المكتب الرسمى قائلا: " لا اعتقد اننى أريد حقيبة وزارية ، إننى اعنى المينية تحقيق آمال مصر بسرعة قدر الإمكان ، نحن نريد أن ندخل في الحقبة الجديدة من تاريخ مصر ".

وقد أشار السادات إلى أنه كان من غير الممكن فهم لماذا تحول صلاح سالم والآخرون -وحتى ناصر- ضده مستهزئين بتصريحه غير الهجومى . بوضوح ببدو أنه كانت هناك عوامل أخرى .

إن تناصر" بالفعل كان غاضبا من المعادات ، بعبيب سلوكه الذي بدا من خلاله وكأنه شغوف بالقيادة عبر ما دعا إليه من مبادئ عليا .... وشك السادات في أن تناصر" والآخرون -لاسيما صلاح سالم- قد غاروا من الشهرة التي نالها السادات أثناء المحاكمة الخاصة بعثمان ، كما شعر العبادات لاحقا بأن ناصر كان متشككا في الحقنة المحيطة به ، وأنه لم يكن واحدا من أولئك الذين وثق بهم ناصر .

وخارج دائرة الغيرة ، كتب السادات أنه \_ نظرا لانعدام هذه الثقة \_ فإنه كتب خطابا لمجلس الثورة يعرض فيه استقالته ، وطلب جوازات سفر له ولجيهان تمكنهما من الاستقرار في لبنان ، ليس فقط لجمالها ، ولكن أيضا لكونها آمنة . إلا أنه لحسن حظ السادات لم تقبل الاستقالة .

وييدو واضحا من كلمات السادات الخاصة أن تناصر" بمفرده ، وربما بمساعدة بعض الرفاق القلائل " لاسيما عامر " كانوا بصنعون القرارات الحيوية .

إذ قبل مارس ١٩٥٣ تمت ترقية عامر إلى رتبة مشير وتولى قيادة الجيش ، بينما خرج ناصر وأفراد عديدون من مناصبهم فى الجيش . حدث هذا فى مكتب الرئيس رسميا ، ورغم أن هذه القرارات كانت مبنية على أرض مهتزة ، إلا أن أحدها كان متعلقا بعامر ليبرهن على مقدمات النكسة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ليبرهن على أن ناصر قد بدأ يستخدم السلطة تحت تصرفه . وقد أثبتت رؤية السادات المستقلة مصداقيتها .

ورغم زعم هيكل بأن السادات حاول أن يكون صديقا لعامر الذي أصيح الأقوى ، فإن السادات كتب كثيرا بعد وفاة عامر عن رؤيته له كفاسد وسياسى غير مؤثر أساء إلى صديقه المقرب ناصر .

ونظرا لصورة عامر الشخصية هذه لدى السادات فإن السادات لم يرغب فى أن يكون صديقا لمثل هذا الرجل .. بينما منتقدو السادات ـ مثل هيكل ــ ليس لديهم شك فى أن هذا التحليل لا يعدو سوى أن يكون نوعا من السذاجة .

والآن . . ماذا حدث على الساحة السياسية ؟

خلال عدة شهور من إعلاله عن ثقته بالديمقراطية - بتسيق كامل مع رفاقه - قرر ناصر حل كل الأحراب السياسية ، متهما إياها بالتواطؤ مع الجيش لانتراع السلطة .

وفى الحقيقة كان رد فعل الأحزاب السياسية حكيما ، لكن بالنسبة للإخوان المسلمين كان ردهم عنيفا ، إذ رفضوا أى حظر عليهم ، وقاموا بمحاولة خطيرة لاغتيال ناصر بالإسكندرية .

وبدلا من الأحزاب السياسية حاول ناصر ملء القراغ السياسي بخلق مؤسسات اصطناعية ذات أسماء رنانة ، لكنها جميعا فشلت في كسب التأييد .

كذلك حاول ناصر أن يقلد نموذج "الدولة الاشتراكية "لتيتو في يوغسلافيا، وأسماه الاتحاد الاشتراكي، لكنه لم يكن تموذجا جيدا، على الرغم من تنقيح ناصر له ليتواءم واحتياجات المصربين.

وقد قرر السادات أن ثمة تصرفا وحيدا بليغا وقويما أرساه ناصر هـ قاتون الإصلاح الزراعى ، والذى حدد ملكية الأراضى الزراعية ، التى يمكن أن يمتلكها أى فرد .

فإذا ما انتقلنا إلى المسائل الدولية ، فإن ناصر قد تلقى فى هذا الصدد تأييدا حماسيا من السادات . وكان ناصر قد قام بإجبار اللواء محمد تجيب على الاستقالة ، وتطلع إلى رئاسة مجلس قيادة الثورة ،

مكتسبا بذلك سلطات ديكتاتورية حيوية ، وعلى صعيد آخر كاتت المفاوضات بشأن السحاب القوات البريطانية من منطقة القنال قد اتخذت منحنى أكثر تقدما ونجاحا حينما فاز ناصر بتسبق مجلسه .

والذى حدث أن السادات حمل بصورة شخصية على خصوم مسودة الاتفاقية ، والتى استغرقت مناقشات أبعد قائلا: " إننى أوافق على المسودة ، نحن لا نريد أن تذهب بعيدا عن المناقشات . . ماذا هنا ينبغي أن يناقش ، بريطانيا تريد بقاء . . ١٠ خبير عسكرى ، والذين سوف يتطلبون حراستهم بواسطننا ، والمصريون يعتبرون هؤلاء الخبراء لإرهابنا ، فقط السياسي الغبي هو الذي يمكنه معارضة مثل هذا الحل لمشكلة بيلغ عمرها ٧٠ سنة " .

ولو أراد شخص ما أن يجد إجابة للسؤال " لماذا حرك السادات مثل هذا الغضب بين رفاقه " فإن ذلك سيقوده حتما إلى أن يضع يديه على العديد من المفاتيح.

وبخصوص التعامل مع السياسة الأمريكية يبدو واضحا أن عروضه على ناصر في هذا السياق كانت أشبه بالمكائد . . إنها ولا شك كانت عدائية ، وذلك لسبب بسيط مغزاه ، أنه بعد أن قضى سنة خارج دائرة السلطة أصبح وزيرا ، وبالتأكيد حصل على دور أكبر في السياسات المؤقتة والدائمة ، حيث انتهز القرصة حينما كان محررا بجريدة الجمهورية ليقاوم عرض الولايات المتحدة الخاص بميثاق التبادل الأمنى .

إن السادات زعم أن الأمريكيين قد قدموا هذا العرض لإمداد المصريين بالسلاح بدون ثمن في حالة واحدة ، هي أن يقوم عدد من الشيراء الأمريكيين بمرافقة هذه الأسلحة ليضمنوا عدم استخدامها ضدهم .

وحينذاك رجع العرض إلى الأمريكيين بالإجابة التالية " نحن نريد أن نشترى الأملحة بأموالنا الخاصة ولا نريدها بدون ثمن ، وأيضا تحن لا تريد ميثاتي التبادل الأمنى لأنه يؤثر على استقلالنا " .

ومن ثم تحفظ الأمريكيون ، إلا أنهم قدموا عروضا ومواثيق أكثر مدفوعين فى ذلك بالرغبة فى احتواء الاتحاد السوفيتى ، ومع ذلك رفضتها جماعة ناصر كلها مجادلين ــ كما قال السادات ــ بأن المصرييان بعد أن حصلوا على حريتهم لا يريدون تكبيلها .

وهكذا ويدلا من الارتماء في أحضان الأمريكيين ، تحول المصريون إلى الاتحاد السوفيتي ، لكنهم كانوا خانفين .

وقد زعم السادات أن القادة السوفييت لم يكونوا راغبين في تطويق الدول غير الشيوعية ، ولكن مقابلة بين ناصر و" شوان لاى " في باندونج بمؤتمر دول عدم الاحياز قادت إلى الوساطة الصينية بين ناصر وموسكو ، تلك الوساطة التي كانت لها نتائج مصيرية .

ويدوره ثعب السادات دورا رياديا في منع الدول العربية الأخرى من الانضواء تحت مظلة حلف بغداد مثل العراق وتركيا وباكستان ، ذلك الحلف الذي كانت تشجعه بريطانيا ..حيث سافر ليرى الملك الشاب حسين في عمان وأقنعه بأن يظل بعيدا ، رغم أن عمه كان على عرش العراق .. حتى لبنان تم إقناعها بأن تتصدى للعرض البريطاني . وقد أغضبت السياسة المصرية ضد الحلف ، الذي رآه السادات لا يخرج عن كونه مجهودا بريطانيا للعودة إلى المنطقة بعد مغادرة منطقة قناة السويس ، أغضبت الحكومة البريطانية ، وزاد هذا الغضب البريطاني حينما قام الملك حسين بطرد كلوب باشا قائد الفيلق العربي على إثر حملة طويلة شنها راديو القاهرة أثارت الشكوك حول إخلاص كلوب باشيا ، كما ارتكزت هذه الحملة على أنه يأخذ أوامره من نندن . ورغم أن عملية الطرد هذه لا ترجع بصورة كلية إلى التأثير المصرى وقشل الفيلق العربي في رد الهجمات الانتقامية الإسرائيلية ، إلا أنه من المحتمل أن يكون ذلك هو أكثر الأسباب ترجيعا ..

هذا الغضب المشار إليه شعر به -وبصورة أكثر حدة- أنطوني أيدن في لندن ، أحد الذين صعدوا الموقف ، والذي قاد إلى حرب السويس .

على كل حال ، لم يكن هناك أحد أنسب لهذه السياسة أو الدعاية من أنور السادات ، الذي كان مقنعا جدا ..

وبالعودة إلى حياة السادات نجد أنها قد انتقلت نقلة كبيرة حينما جعله ناصر سكرتيرا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي .. تلك المنظمة التي كانت قليلة الحيلة ، لكنها أمدته يقرص سقر للخارج علمته الكثير ، فعلى سبيل المثال كان السادات مندهشا في إحدى رحلاته إلى الهند من اثنين شيوعيين شهيرين يعانقان نهرو ، إذ اعتقد أن ذلك يعد مثالا على الديمقراطية الحقيقية ، حيث يعامل الخصوم بعضهم بعضا على أنهم أخوة .. ولذلك اتجه السادات إلى المبالغة في أهمية الإثارات وقارن هذا المسلك بالتغيرات الفظة في مجلس قيادة الثورة .

وكان من الواضح أن السادات قد سره حل المجلس في يونية سنة ١٩٥٦ ولكن كما هو متبع بوجه عام انتخب ناصر رئيسا للجمهورية في وقت كانت الدولة فيه تعج بالفساد والاعتقالات التعسفية .. مما دفع السادات إلى أن يلقى باللوم على ناصر تحديدا في فثله في تنظيم وزرائه ، بينما ظهر ناصر كشخصية غير مستقلة ، تحركه الشكوك والهواجس بدون سياسة متماسكة لحل مشاكل المصريين الهائلة ، وهو ما جعل كلا من بريطانيا والولايات المتحدة تسيئان فهم ناصر .

وكان من الضرورى في ظل السلطة الهشة التي أدارها ناصر والنقص في فهمه لاحتياجات المصريين أن يختلق أزمة قذفت به إلى الجماهيرية وجعلته البطل السياسي الأول في العالم العربي ، وتتمثل هذه الأزمة في أن جون فوستر دالاس قد قام بسحب عرض تمويل بناء السد العالى ، مما أغضب "ناصر" الذي ألقى خطابا منتهبا في الإسكندرية أعلن فيه عن تأميم شركة قناة السويس والسيطرة عليها .

وعلى هذا الأساس رأى أنطونى إيدن أن "ناصر" يعد تجسيدا للعرب والمسلمين ، ومن ثم يدأ التخطيط لإذلاله . أما فرنسا التى ويخت ناصر بإثارته للمشاكل فى الجزائر ، فقد كانت شريكا رئيسيا .

ويدورها قامت إسرائيل - التي أصبحت مناط تركيز ناصر ، خاصة بعد حيازته للأسلحة السوفيتية - بالانضمام إلى الهجوم ، إلا أن الإسرائيليين - دون غيرهم - هم الذين أدينوا من جراء المعركة . إن طريقة ناصر في الحكم وصنع القرارات عكسها سلوكه في إخفاء خبر تأميم قناة السويس عن السادات ، الذي قيل له أن يستمع إلى الخطاب بالراديو . صحيح أن ناصر كان عليه أن يناقش القرار مع عدد من مستشاريه الموثوق بهم - من المحتمل أن "عامر" كان منهم - إلا أن السادات لم يكن داخل دائرة هؤلاء المستشارين .

وبدوره لم يظهر السادات أى غيظ عميق تجاه حرماته من المشاركة فى صفع القرار ، لكنه عاتب تاصر" الذى عاد إلى القاهرة كبطل بعد أن أثار حماس الجماهير بإعلامه ، قاتلاله بلطف : "إنك لم تقل لى عن القرار واتخذته بالفعل ، وإنك لو كنت أخذت استشارتى لكنت قلت لك : كن أكثر حذرا ، فهذه الخطوة تعنى الحرب ، وأنت لست مستعدا لها ، كما أثنا لم نتدرب على الأسلحة التى وصلتنا من الاتحاد السوفيتى ، بل تدريبنا كان مع بريطانيا ، ونحن لسنا لدينا وقت لتغيير توجهنا الصكرى من غرب أوروبا إلى شرق أوروبا ، لو أنك سألتنى لكنت قلت لك كن حذرا ، لكنك الآن أخذت القرار بالفعل ، وبالطبع كلنا سوف نؤيدك ، وأنا أول من يفعل ذلك " .

هذا العثّاب الرقيق قوبل من جهة ناصر بالحزن ، وإلى حد ما بالمرارة ، فطبقا لرواية السادات ، فإن ناصر الذى استشاط غضبا لحجج شريكه الأصغر ، لم يستطع أن ببدى سروره بهذا النموذج التأديبي (التهذيبي) ، إذ أن "تاصر" كان يعرف الكثير عن وصول الأسلحة السوفيتية ، وكيف سيتم توظيفها في الجيش المصرى .

وهكذا بيدو من تعليقات السادات أن الجيش المصرى المدرب فقط هو الذي كان بإمكانه مقاومة غزو بريطانيا ، أو حتى قوات مشتركة من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (التى تبدو أكثر حنقا) ، بينما كان ناصر بمثابة المغامر الذي تصرف غالبا بحدة .

وناصر - بلا شك - هو الذى كان وراء ردة المصريين ، إذ ادعى السادات فى هذا السياق أن ناصر تنبأ بعواقب السحاب قواته من سيناء ، والتى كان إحداها فوز القوات الإسرائيلية بالمعركة ، فناصير كان أمامه خيار ضعيف ، نظرا لأن موشى ديان كان قد أعد لحملة ذكية كان نجاحها مؤكدا ، لو لم يكن هناك غزو بريطاتى ـ فرنسى كامل .

لكن مع قيام الطائرات البريطانية بضرب طائرات ناصر ونسف طرقه الرئيسية كانت محاولة التمسك بسيناء ستعد جنونا مطبقا .

إلا أن السادات أعطى انطباعا خاطئا بأن ناصر قام بسحب قواته بسرعة ، بيتما هاجمه الإسراتيليون ، ولو كان ذلك حقا لكان من الصعوبة فهم لماذا لم يقم الرئيس المصرى بإثقاذ كل القوات ، وليس ثلثيها تقريبا كما قرر السادات .

إن السادات لم يكن دقيقا في شرح توجه الإسرائيليين أو في تقديمه للحرب المصرية ـ الإسرائيلية .

لقد انتهج ديفيد بن جوريون - رئيس الوزراء الإسرائيلي وأحد المؤسسين للدولة في سنة ١٩٤٨ -سياسة الخط الصعب بإزاء تسلل العرب إلى الدولة اليهودية الجديدة ، تلك التسللات التي كانت تُشجع طبقا لرغبات متباينة ، إذ كان العرب الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم ينظرون بأسى ومرارة تعتصر قلويهم إلى القادمين الجدد من اليهود الذين سوف يزرعون البذور في أراضيهم الزراعية ويتمتعون بالحصاد .

وعلى خلاف بن جوريون كان موشى ديان - أحد المؤسسين لقوات الدفاع الإسرائيلية تحت إشراف بن جوريون سيفهم هذه المشاعر نظرا لأنه ولد في المكان الذي أصبح فيما بعد دولة إسرائيل ، كما كان له العديد من الأصدقاء العرب . .

ويتضح ذلك جيدا مما قاله في تأبين شاب يهودي مؤسس فتل على أيدى العرب . . حيث قال : " بالأمس ، أسفل ، فتل روى ، أعماه صباح الربيسع ولم ير أوللك الذين أودوا بحياته مختبئين وراء الأخدود اليوم . . دعنا لا نلقى اللوم على القتلة . . ماذا نقول إزاء كراهيتهم الفظيعة لنا ؟ وكيف أنهم جلسوا في معسكرات اللاجئين في غزة ، وراقبوا بأعينهم كيف حولنا أراضيهم وقراهم التي قطنوها وأجدادهم من قبل الى بيوت لنا ، إنه ليس بين عرب غزة ، ولكن بيننا وفي وسطنا نحن يجب أن نبحث عن دم روى ، كيف نغمض أعيننا ونرفض أن ننظر إلى مصيرنا ، وقدر جيلنا بكل قسوته ووحشيته .

هناك .. وراء الأخدود .. وعلى حدود بحر الكراهية والانتقام ، الانتقام الذى زحف اليوم حينما خيم الهدوء على يقظننا واستمعنا إلى ميعوثى النفاق المؤلم الذين ينادوننا بالرقود خلف قواتنا .

إن الثماب روى ذهب بعيدا عن تل أبيب لبينى منزله على بوابات غزة لكى يكون حصنا لشعبه .. إن النور الذى فى قلبه أخفى مشهده ، حتى أنه فشل فى أن يرى بريق الخضرة ..

هذه الكلمات غير مألوفة ، لكنها لا تعبر عن اعتدال مزاج ديان وآلاف من اليهود . وقد كانت فقط بعد فقدان حياة ألف في إسرائيل وفي الدول العربية بما فيها مصر .

إن السادات لم يدرس بعمق كافسة الأحداث في إسرائيل أو سلسلة الاغتيالات النابعة من الغارات الهجومية التي يشنها العرب في إسرائيل ، وردود الفعل الثارية الإسرائيلية ، والتي زادت العنف ووسعت أرضية العداءات .

وإذا كان من الطبيعى أن تستدر الهجمات التى شنها العرب الذين فقدوا منازلهم وماشيتهم استعطاف الأيديولوجيين الإسرائيليين إلى حد ما ، حتى لقد ذهب أحدهم إلى أبعد من مواساتهم ، إلا أنه حينما أصبحت هذه الهجمات جزءا من سياسة

الدولة المصرية بغرض زعزعة وإضعاف الدولة اليهودية إلى الدرجة التي يكون فيها الجيش هو الضحية ، كان لابد أن يكون رد الفعل الإمسرائيلي الحاد أمرا حتميا . . حتى أن موشى شاريت وزير الخارجية الإمسرائيلية الأثيق ، والذي انزعج من أشر الرأى العام الغربي ، اعترف بأن بعض هذه الهجمات كان ضروريا .

والحادث أن ٢٠٠٠ يهودى قد قتلوا خلال فترة التعملل ومن جراء الهجمات التى شتها الفدائيون المصربون المدربون.

ونتيجة لذلك أصبح الساسة الإسرائيليون مكشوفين أمام الشعب ، كذلك حذر وزراء إسرائيليون من أن الدولة باتت في خطر .... وتجدر الإشارة إلى أن شاريت وعددا من زملاله في وزارة الخارجية هم الذين تلقوا انتقادات غالبية الهجمات التي تمت بواسطة قوات إسرائيلية خاصة مدربة .

لم يرجع السادات إلى هذه الأحداث ، ولا كان يقهم ما عرف بمسألة لافون ، والتي كانت تعتبر بمثابة مسألة محورية في التاريخ اليهودي .

إن السادات ظل وقتا طويلا من الزمن غير متعمق في بعض الأحداث التاريخية ، بل وكان مهيئا لقبول تلك التقديرات التي أعدت بواسطة آلته الإعلامية .

لكن أتبحث له الفرصة لاحقا ، لا لبيحث بعمق في شخصيته فحسب ، وإنما أيضا لبيحث دون خوف ويرفق في عالم يتضمن مشاكل اليهود الإسراتيليين .

إن هناك دليلا سبق بواسطة مؤرخ إسرائيلى (بنى موريس) ، فحواه أن بن جوريون وموشيه ديان حاولا أن يستفزوا ناصر إلى الحرب لأنهم كانوا خائفين متن أنه بواسطة المساعدات العسكرية السوفيتية سوف تصبح مصر قوية للغاية ، لكن ناصر ـ أثناء تجنبه لفخ ديان ـ فشل في فهم أنه بتشجيعه للقتلة القدائيين سوف يكون مخربا ، وأنه بذلك خلق الجو الساخط في إسرائيل ، والذي دفع إلى قرب الحرب .

نقطة أخرى غاية في الأهمية والحيوية لا يجب إغفالها ، وهي أن السادات كان متلقيا لتأثير مصادرة الممتلكات الأجنبية في مصر أكثر من كونه فاعلا فيها .

وكانت الفترة الطويلة التي قضتها مصر تحت السيطرة الأجنبية قد شجعت العديد من اليهود المصريين على اكتساب الجنسية البريطانية أو الفرنسية ، إلا أنهم مع ذلك قد ظلوا فعالين في الحياة الوطنية المصرية ... حيث كانوا يمتلكون عددا كبيرا من المحال التجارية ، كما كان لديهم من الخبرات الصناعية والتجارية ما يلزم لتنمية الصناعة والتجارة المصرية ، بالإضافة إلى ذلك كان منهم الكتاب والأطباء والمحامون ... باختصار كانوا جزءا حيويا من حياة القاهرة اليومية خاصة ، والدولة عامة .

إن ناصر بسلوكه في نهب ثروة المجتمع اليهودي بإجبار شباب مبتكر ، ولديه طاقات ، ورجال في منتصف العمر على ترك الدولة وتحطيم مجتمعاتهم التي استمرت لآلاف السنين ، قد تسبب في خسارة لا تعوض بالنسبة للاقتصاد المصرى .

وقد تسارعت عملية الطرد هذه بصورة دراماتيكية بعد نكسة ١٩٦٧ لدرجة أن المجتمع الذي كان بيلغ عدده سنة ١٩٤٧ أكثر من ٩ آلاف ، ويجد له أصولا توارتية آل إلى عدد محدود للغاية من الرجال والنساء العواجيز القادرين بالكاد على إقامة الشعائر الدينية .

فإذا عدنا إلى موضوع السادات نجد أنه في دولة يستوطن فيها الفساد ليس بغريب أن تكون هناك اتهامات موجهة للسادات من قبل خصومه ، وهي لا تعدو أن تكون مجرد شهيق أو أخذ نفس .

فى هذا الإطار كتب محمد حسنين هيكل: إن السادات وجيهان كاتا يعيشان فى منزل متواضع بشارع الهرم بالقاهرة، وإنهما شعرا بأن هذا المنزل لا يليق بنائب رئيس مصر، ولذا أخذا فى البحث عن منزل أفضم، ووقع اختيارهما على أحد

المنازل ، وكان يمتلكه لواء متقاعد ، وحينما عرضا عليه استئجاره رفض الرجل ، فما كان من السادات إلا أن استخدم سلطاته الرسمية في مصادرته .

وحينما سمع ناصر بهذا الحادث تضايق جدا ، وويخ السادات بقوة ، لدرجة أن السادات قعد في قريته ميت أبو الكوم لبعض الوقت ، مدعيا أن غضب ناصر قد كسر قلبه . ومع ذلك ـ طبقا لهيكل ـ كوفئ السادات في النهاية بصورة مادية ، إذ بدلا من عقابه أمر ناصر بأن يؤول منزل مقام على النيل كان مملوكا لمليونير يهودي ثم تحول إلى استراحة رسمية لنائب الرئيس .

وهناك رواية أخرى تقول إن ناصر حول منزل اللواء المشار إليه سايقا إلى مقر إقامة لنائب الرئيس .

إن السادات نفسه ذكر أن ناصر كان متضايقا من الأجر العالى الذى كان يحصل عليه السادات كمقابل لعمله براديو مصر .

وأيما كان الأمر ، فإنه رغم ما أثاره هيكل من قضايا مدمرة منتوعة قيما أطلق عليه تهب منظم " في مصر نتيجة لسياسات السادات ، إلا أنه لم يتهم السادات شخصيا بالفساد .

إن السادات حتى حال امتداحه لناصر على سلوكه الشجاع خلال أزمة السويس أوجد السبب لانتقاده على أيلولة الانسحاب إلى السوفييت أكثر من التدخل الأمريكى ، وكان السادات بالطبع على حق فى تقديره لخضوع أنطونى إيدن للتهديد السوفيتى باستخدام الأسلحة الذرية . إذن هذا لم يكن السبب الذى من أجله دعا إيدن ومجلس وزرائه إلى وقف العملية ، وإنما كان رفض إسقاط الجنيه الإسترليني هو الذى أجبره على الاسحاب المهين من مصر .

## الفصل السادس الطريق إلى النكسة

فى وصفه للفشل وسوء التقدير الذى قاد إلى حرب الأيام السئة سنة ١٩٦٧ وما تلى ذلك من سنوات العذاب ، والتى بلغت ذروتها فى الموت المفاجئ لجمال عبد الناصر ، ألقى السادات اللوم على عدد من رفاقه وليس عليه هو ذاته .

ورغم شغف السادات وحبه للسلطة ، إلا أنه لم يكن يعرف لماذا اختاره تاصر نائبا للرئيس .. وربما أعطى ناصر نوعا من التفسير لمحمد حسنين هيكل كما سنرى .

إلا أنه من الواضح أن ناصر اختار السادات الأقل عدائية والأقل حذرا في مجلسه . . وحتى يظل هو محتفظا بالسلطة لنفسه .

إن ناصر -شأته شأن السادات- كان يشير إلى أنه فريسة لكل أنواع الشكوك ، إله كان يشك في أن ثمة مؤامرات تحاك ضده ويشترك فيها بعض رفاقه . . كما كان قلقا من أهداف الإسرائيليين وخططهم الرامية لزيادة قدراتهم وتطوير قواتهم المسلحة ، وكذلك كان مثارا مما كان يطلق عليه الرسائل الأخلاقية للأمريكيين ، وأخيرا كان مشمئزا مما كان يعتبره إمدادات غير كافية أو مرضية من جانب الاتحاد السوفيتي . . ولعل النقطة الأخيرة هي التي جعلت القادة السوفييت - خرشوف ومن بعده بريجينيف - يشعرون بالحيرة تجاه شكواه غير المنقطعة .

والجدير بالذكر أن غضب الولايات المتحدة قد ازداد من جراء اعتبار الاتحاد السوفيتي أنها - أي الولايات المتحدة - تشكل خطرا مخيفا ، وقيامه يتمويل السد العالى .

أيضا قام الاتحاد السوفيتى بإعادة تسليح القوات المصرية ، وصاحب ذلك إيفاد المستشارين السوفييت لتدريب الجنود المصريين ... كل ذلك تم رغم أن مصر لم تكن قادرة على دفع ثمن المعدات ، ورغم أن معظم حصيلة قطن مصر كاتت تستخدم تقريبا في تسديد حصة مصر المستحقة من الديون .

ولسبب ما ، لم يكن القادة السوفييت راغبين في إعادة جدولة ديون مصر .. ولربما كان ذلك لابتزاز مصر ماليا ، وإجبارها على اتباع سياسات معينة مقبولة لدى

الكرملين .. خاصة وأن القادة السوفييت كاتوا منخرطين فى الحرب الباردة مع الأمريكيين ، وأن لمكانة مصر الاستراتيجية أهميتها القصوى فى أى صراع محتمل بالشرق الأوسط .

وحتى حرب اكتوبر اتخذ السوفييت سلوكا لحماية المصريين ، إذ أعدوا لاتخاذ تدابير معتبرة لحمايتهم ، بما في ذلك التلويح الصكرى ، شاملا السلاح النووى ، والصدام مع الولايات المتحدة .

ومع ذلك ، لا توجد دولة هيجت مثل هذا الغضب الصاد في قلب ناصر مثل الاتحاد السوفيتي ، ولا حتى الولايات المتحدة ذاتها ، والتي كان عليه أن يلومها على نكسته العسكرية .

وحينما باغت الموت ناصر بالسكتة القلبية قال شوان لاى -وزير الخارجية الصينى- للبعثة المصرية: "هل تعرفون من قتل ناصر عن عمر يبلغ الاثنين والخمسين عاما ؟ إنهم الروس".

وقد علق السادات على ذلك بأنه يعتبر أن هذه المسالة حقيقية .. وفسر ذلك بأن ناضر كان يجب أن يحظى بحرية في تصرفه .. بينما في الوقت الذي قطع فيه ناصر علاقاته الدبلوماسية مع الأمريكيين والقوى الغربية والدول العربية وإيران لم يجد له صديقا سوى الاتحاد السوفيتي .

وأضاف السادات: إن ناصر لم يكن يعامل بالاحترام الكافى ولا الكرامة من الاتحاد السوفيتى ... وكان هذا هو السبب الذى تدهورت من جرائم صحته ، إلى أن انتهى به الحال إلى إصابته بمرض قلبى مميت .

ويزعم السادات أن ناصر قبل وفاته بشهرين قضى ٢١ يوما بالاتحاد السوفيتى ، وحال عودته إلى القاهرة سأله السادات فيما إذا كاتت زيارته ناجحة ؟ ... فرد عليه ناصر بأنه لا أمل ، وأنه مستاء من عدم استجابة الكرملين لإمداده بأسلحة أكثر وأفضل ، مما

جعله يقول لبريجينيف إنه سوف يقبل خطة روجرز الأمريكية لتسوية النزاع بين العرب وإسرائيل في الحال ، مما أثار بريجينيف الذي سأله بغضب: هل يعنى هذا أنك قبلت بالحل الأمريكي ؟ ... فأجابه ناصر: بعد الذي فعلته سوف أقبل حتى لو كان من الشيطان نفسه.

ويبدو أن الذى أغضب ناصر لم يكن الفشل السوفيتى فى إمداده بالأسلحة التى طلبها على وجه السرعة ، ولكنها المعلومات السوفيتية التى قادت إلى الكارثة ، والتى تلقاها ناصر من الكرملين قبل حرب الأيام الستة ، والتى أشارت إلى وجود قوات إسرائيلية على الحدود السورية ، وأدت إلى هزيمته الكبرى .

ومع ذلك يعتبر هذا التفسير منقوصا ... إذ أن هناك عوامل واضحة مفقودة .. حيث كتب هيكل عن هذه المناسبة: "عندما هنأ السادات ناصر على أنه بدا أكثر شبابا وحيوية لدى عودته من رحلته إلى موسكو .. كان سبب زيادة حدة ناصر غير المعلنة هو الوعى بأنه رغم الآمال العريضة للثورة ، ورغم المدح الذى ظل يتلقاه من الجماهير العربية فإنه لم يحقق شيئا لشعب مصر .. الإصلاحات الاقتصادية التى وعد بها ، الخلل الاجتماعي الذى أراد إصلاحه بإشاعة المساواة بين شعبه ، الاستقلال المنقوص باقتطاع أجزاء من أراضيه " ... كل هذه أمور لم تشهد تغييرات ملحوظة ، لدرجة أن قسوة الفقر المدقع بدت أكثر ظهورا ، خاصة بين الفلاحين الذين وعدهم ناصر بأن يساعدهم بالذات .

كذلك كانت إسرائيل بمثابة شوكة تفت في عضده من ناحية ، ومن ناحية أخرى كانت تمثل ذكرى مؤلمة لإذلاله ويأسه .

وواقع الحال ، فإنه رغم تحذير القادة السوفييت لناصر من خطورة مسلكه وخطورة الإقدام على ذلك ، فقد قام ناصر بإطلاق نيران المدفعية على المواقع الإسرائيلية عبر قناة السويس ، بادئا بما يطلق عليه حرب مناوشات ، مدفوعا في

ذلك بتفكيره بأن مصر لديها مدفعية أكثر وشعب أكبر ، ومن ثم يمكن ضرب المواقع الإسراتيلية على طول الحدود ، وإجبار الإسراتيليين على الانسحاب ، ولكن صمدت إسرائيل رغم وجع والم ضربات المدفعية المصرية ، وكانت النتيجة مخالفة لتوقعات ناصر.

إن أى مراقب منصف يجب أن يعلن أن النتيجة الرئيسية للحرب كانت هى اضطرار مصر إلى زيادة الاعتماد على الأسلحة السوفيتية ، وأن الذى لم يشجع ناصر على الاستمرار في الضرب هـ وأن الحكومة الإسرائيلية قررت ضرب أهداف داخل مصر ، وهي السياسة التي دافع عنها إسحاق رابين (السفير الإسرائيلي بواشنطن حينذاك) ونادى بأنها تلقى قبولا لدى البيت الأبيض ... ولكنها عورضت من بعض الخبراء والوزراء الذين تمثلت وجهة نظرهم في أن الغارات الجوية على مصر ستقود حتما إلى زيادة الحضور السوفيتي هناك .

وهذا بالضبط ما حدث ، حيث أغارت إسرائيل على المصانع ، وكان من قبيل الصدفة المأساوية أن تسقط النيران على المدارس والمناطق المأهولة بالسكان ، مما حفز ناصر على البحث عن قواذف مضادة للطائرات للدفاع عن دولته ، ومع هذه القواذف جاء المستثارون والطيارون السوفييت ... وهكذا أضحى ناصر أكثر تورطا في الفخ .

ولكن القادة العبوفييت رفضوا إمداد ناصر بالكميات الكبيرة التى طلبها من الأسلحة ، والتى اعتقد أنه يحتاجها لهزيمة إسرائيل بما ترتب على ذلك من زيادة خبية ناصر ، وفي نفس الوقت زيادة كراهيته للسوفييت .

وعلى صعيد آخر ، لم تكن اشتراكية ناصر بالنموذج الذى يمكنه جلب الرخاء لأى دولة أو حتى لأقل قدر من المصريين ، وقد أعلن السادات مؤخرا أن ناصر استعار قطعة من صديقه القائد اليوغسلافي تيتو .. وأن النموذج اليوغسلافي لم يحتق الثراء ، ولكنه أتاح فرصة خطيرة لبعض الرجال للانتقام من خصومهم .

والتناقض الحقيقى هنا بيدو فى أنه رغم فشل عبد الناصر إلا أنه أصبح أكثر الناس توقيرا فى العالم العربى، حيث هنفت الجماهير العربية لدعواه بالعودة إلى

الوحدة العربية الكبرى بعد التخلص من قوى الاستبداد .. كذلك كان النصر الذى حققه على البريطانيين والفرنسيين ، وسبه الأمريكيين الذين ارتسموا له تمثالا خاصا ، دافعا لأن يقارن الناس بينه وبين المحارب التاريخي صلاح الدين ، وأنه لا يقل عنه .

إن المفهوم الذى أخذ عن ناصر أنه العملاق الذى تخطت مجهوداته العالم العربى ، وصورته هذه هى التى كانت وراء المعارك التى دارت فى سوريا ، والتى شهجعت حزب البعث الحاكم هناك على أن ينادى بولىع بأن يقود ناصر الوحدة المصرية السورية الجديدة .

ومن جانبه ، كانت لدى ناصر شكوك قوية تجاه هذه الوحدة لعلمه الجيد بالتشقات والانقسامات الحادة التى يعج بها المجتمع السورى ... ولكنه بعد أن توسل إليه الضباط السوريون لمدة ثلاثة أيام وافق على مضض .

إلا أنه ما لبث وندم على قراره ، إذ لم تمض ثلاثة أشهر على الوحدة المصرية - السورية ، والتى أطلق عليها الجمهورية العربية المتحدة ، إلا وبدأت تواجه شروخا . حيث قابل الضباط السوريون "عامر" ممثله هناك بالغيرة والضيق ، وكما كان متوقعا لم يستطع ناصر الحيلولة دون فك الوحدة المؤسسة المريضة . إنها أظهرت تناقضات حادة ، وأهين عامر وأرسل إلى القاهرة وكان غاضبا لدرجة أنه قال لناصر إنه يريد أن يتتحى عن قيادة القوات .. وطبقا لرواية السادات - الذي لم يكن معجبا بعامر - رحب ناصر بالاستقالة لكنها سحبت سريعا .

ليس إذن من قبيل المبالغة على الإطلاق أن صورة عبد الناصر كرجل قـوى قد لوثت بهذه المعاملة لعامر .

وفيما يتعلق بعامر قرر السادات أن ناصر قام بالعديد من المحاولات للتخلص منه ، وأنه لم يكن مصرا على استمراره ، ولكنه سمح أخيرا لهذا الرجل غير الكفء بأن بيقى في وظيفته الحيوية .

وبلغ الأمر غايته في أن ألقى العبادات باللوم على عامر فيما يتعلق بالتورط المصرى في الحرب الأهلية اليمنية ، والذي أبعد الآلاف من أفضل القوات المصرية خلال حرب الأيام العبة .

أيضا ، رأى السادات أن التدخل المصرى كان بمثابة وسيلة لإثارة المملكة السعودية ، والتى قادت الغارات السياسية في العالم العربي ضد مصر . ولكن ـ السادات ـ نوه بأن التدخل المصرى كان بمثابة وسيلة لتدريب القوات على الحرب الحديثة .

إن عامر تسرع فى إرسال ٢٠,٠٠٠ من القوات لمواجهة مقاومة عنيفة من محاربى الإمام ، والذين كاتوا أكثر اعتيادا على الحرب فى إقليمهم .. ومع ذلك رأى المسادات فائدة من الحضور المصرى هناك .. فالتدخل ساعد على إزاحة الإمام وتقليص الاستبداد السعودى .

فى السياق ذاته اتجه السادات لأن يعزو معظم الأمراض التى أرقت المصربين وأسقطتهم ، ليس لناصر وإنما لعامر ، حيث -طبقا لرؤية السادات- عامر وليس ناصر هو المدان فى القصة المأساوية لجر مصر غير المستعدة إلى فخ حرب ١٩٦٧ مع إسرائيل ، تلك الحرب التى لم يترتب عليها تدمير الجيش المصرى فحسب ، وإنما أيضا البلوى غير المحسوبة التى عصفت بعبد الناصر .

ومن الأشياء المثيرة للغرابة أن السادات ـ وهو الشخص الذي أدان بقوة دور الاتحاد السوفيتي في تدمير مصر ـ كان معتدلا في وصفه للدور المركزي الذي لعبه الكرملين في رسم سياسة ناصر في حرب مدمرة .

وفي الحقيقة لا أحد يستطبع أن يفسر بنجاح لماذا مرر الكرملين معلومات خاطئة لناصر وغيره مفادها أن الجيش الإسرائيلي يتجمع بأعداد ضخمة على الحدود السورية ؟

إن الكرملين عندما فعل ذلك كان يقصد التأكد من الحقيقة ، التي كان يعرفها بدليل أنه عندما توسل ليفي أشكول رئيس الوزراء إلى السفير السوفيتي بان

يصطحيه إلى الحدود السورية ويرى بنفسه كذب الزعم السوفيتى ، رفض السفير السوفيتى في الحال .

يجدر بالذكر أيضا أن السادات عندما زار موسكو في مايو سنة ١٩٦٧ قابل - في مطار موسكو - كلا من وزير الخارجية المفوض (سيمينوف) والمتحدث باسم البرلمان السوفيتي ، واللذين قالا له بالتحديد : "إن عشرة فرق إسرائيلية تمركزت على الحدود السورية " ... وعند وصوله إلى القاهرة علم السادات أن ناصر تلقى معلومات خاطئة ، ولكنه زاد الطين بلة بالادعاء أن ليفي أشكول قد قرر أن القوات الإسرائيلية سوف تحتل دمشق إذا تطلب الأمر ذلك ... وأضاف السادات أن هذا يشير إلى وجود تهديد إسرائيلي مخطط .

غير أن مثل هذا التهديد لم يكن موجودا ، وأنه لم تكن هناك خطة لمهاجمة سوريا واحتلال دمشق .

ولا شك أن رئيس الأركان الإسرائيلي القط قد استخدم لغة غير موفقة في تحذير سوريا كرد فعل على تشجيع الغارات الإرهابية داخل إسرائيل.

وهكذا أصبح الموقف في توتر متزايد على الخطوط الأمامية .. وفي ٨ من أبريل ١٩٦٧ ، حدثت معركة جوية حادة دمرت خلالها سنة طائرات سورية من طراز (MIG) بوامسطة الطائرات الإسرائيلية فرنسية الصنع (Mirag) دون خسائر أسرائيلية ... وقد أثار ذلك غضب الكرملين ، الذي أخبر السفير الإسرائيلي في موسكو بأن إسرائيل قد أذنبت ببدئها العدوان ، وأنها سوف تدفع ثمن نجاحها غاليا .

وأثناء ما كانت تقارير رابين وأشكول تشير إلى عدم تحمل إسرائيل للغارات الإرهابية السورية إلى الأبد ،أعطى ذلك المجال لناصر للقول بأن سوريا تواجه مخاطر . . ولكن هذا لم يكن كافيا لكى يشن حربا وقائية ضد إسرائيل .

من الواضح إذن أن الاتصاد السوفيتى وآخرين قد أساءوا قراءة الموقف وسنقطوا في فخاخ صنيعهم ، تلك الفخاخ التي لم يستطيعوا الفكاك منها . . إن الروس

كاتوا متلهفين لأن يحققوا مجدا في دمشق ، واحتاروا في فشل طائراتهم ، ومن المحتمل أنهم أرادوا ليس أكثر من إقناع ناصر بعمل مظاهرة عامة تأييدا لسوريا .

ولكن الذى حدث أن ناصر قام بتجميع جيش كبير ، وفى الحال تعالت الدعاية بأنه متوجه لسيناء لمواجهة إسرائيل ،وربما اعتقد ناصر -على الأقل فى البداية - أن الدعاية سوف تبقى على صورته كحامى وبطل الشعب العربى ، ومع ذلك كان ناصر مدركا أنه يلعب بالنار ، وليس أدل على ذلك من أنه حينما افترح عامر إغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية حذره ناصر من أن مثل هذه الخطوة سوف تودى إلى نشوب حرب ، وأنه حينما أرسل جيشا كبيرا إلى سيناء كان يعتقد أن فرص تشوب حرب هى النصف .

المهم، أن تاصر حينما منأل عامر فيما إذا كانت القوات المصرية جاهزة للقيام بحرب، أجابه الأخير بتأكيد جازم بأن كل شئ على ما يرام.

حينذاك أبدت بعض النشرات العربية ، كتلك التى انبثقت من عمان ، شكوكها في شجاعة ناصر ، وقدرته على الصدام مع إسرائيل ، وذلك لتحثه على تصرفاته غير المعقولة .

وعلى صعيد آخر كان الديلوماسيون الغربيون مندهشين من موافقة السكرتير العام للأمم المتحدة (يوثانت) على طلب ناصر بسحب قوات الطوارئ الدولية من شرم الشيخ.

والمسادات نفسه لم ينكر حقيقة أنه صوت لصالح إغلاق مضيق تسيران ، ويالتالى الحرب ... وبرر ذلك لاحقا ، بأن الجيش المصرى كان يحوز أسلحة أفضل من تلك التى كان يحوزها في حرب سنة ١٩٧٣ . . بينما جاءت المعارضة فقط من جاتب صدقى سليمان رئيس الوزراء الذي طلب من ناصر الانتظار ، وأن يضع في اعتباره الموقف الاقتصادى السيئ ، وكذا مشروعات التنمية الطموح التى تجمدت من جراء قطع المساعدات الأمريكية . .

ولكن ناصر لم يلق بالا لنداءات رئيس الوزراء ، طبقا للسادات . . لكى يحتفظ بهيبته في العالم العربي . . حيث كتب السادات في هذا الخصوص . . "ناصر ذهب

بعيدا ، بتهوره في إشعال دراماتيكية الموقف ، واستخدام وسائل الإعلام العالمية في زيادة التوتر ".

وفى ظل هذه الأجواء أصبح الكرملين يقظا ، محتجا على أن الأحداث تسير بسرعة أكثر من اللازم . . وأصبح مجهود القوى العظمى وحده هو الذى بإمكانه منع الحرب . . لكن لا بريطانيا ولا فرنسا ولا حبوية الولايات المتحدة كانت الممكن أن تمنع ناصر من الاندفاع للحرب . الأمر الذى كان واضحا بما فيه الكفاية من جهة السادات هو أن ناصر لم يفاجاً بالهجوم ، بل كان يعرف التوقيت ، ولكنسه انزعج من تدمير قواته الجوية ، لأنه كان متأكدا من أن قواته الجوية واعية بالخطر ، وأنها على الأكثر سوف تفقد حوالى ١٠ ٪ من طائراتها .

لا يصطدم هذا السيناريو السابق ورؤية هيكل بأن ناصر كان محجما عن التورط في حرب مع إسرائيل مع اعتقاده بإمكانية عزل إسرائيل ثم إبادتها بالتدريج أو طردها من الشرق الأوسط.

وعلى كل فليس هناك برهان على أن إسرائيل عمدت إلى الحرب مع ناصر فى هذا الوقت أو إثارته إلى الحرب عن عمد بصورة واضحة ، بينما تصرف أنور السادات كحليف غير يقظ .

كذلك فإن رئيس الوزراء ليفى أشكول قد حاول جاهدا تجنب الحرب ، وحينما أصبح من المؤكد أن هذه الحرب لا يمكن تجنبها استدعى جنرالات الجيش على وجه السرعة ، لأن أى يوم يمر كان يحتمل معه إمكانية حدوث كارثة للإسراليليين . . وفوق ذلك لم يكن هناك برهان – من وجهة النظر الصكرية الصرفة – على أن إسحاق رابين أو عيزرا وايزمان لديهما خطة طويلة المدى لجر ناصر إلى حرب مدمرة .

إن المادات لم يلم عامر على عدم إعداد القوات المصرية بصورة كاملة لتحدى الإسرائيليين فحسب ، وإنما أيضا اتهمه تحديدا بتصرفه الأحمق في جعل المجال الجوى المصرى خاليا أمام القوات الجوية الإسرائيلية المدرية تدريبا عاليا خلال

الساعات الأولى للحرب مما مكنهم من تدمير كل الطائرات الحربية المصرية تقريبا ، ومن ثم كسب المعركة .

إذ رغم تحذيرات عبد القاصر من أن الإسرائيليين سوف يهاجمون في ٥ يونيه فإن عامر استقل طائرة ، مصطحبا معه قادة الجيش ، وقاموا بعمل جولة تفتيشية في سيناء ، وهكذا أعطيت الأوامر لكل طائرات (SAM) والصواريخ المضادة للطائرات بإطلاق النيران بينما عامر ما زال في الجو .. أثناء هذه الفترة هاجم الإسرائيليون كل القواعد الجوية المصرية ، الأمر الذي يمكن القول معه إن الحرب بدأت واتتهت عندما كان عامر في الجو .

ومهما كان الأمر فإن خلاصة ما قرره السادات في هذا الصدد يتمثّل في أن النصر الإسرائيلي كان يمكن منعه لو أن عامر ظل على الأرض ، وأن الصواريخ المضادة للطائرات التي سمح لها بالإطلاق لم تكن مقتعة .

إنه ليس من الصدق القول بأن لا صواريخ مصرية أطلقت ، كذلك فإن عددا من الطائرات الإسرائيلية تم ضربها ، وكادت الخسائر الإسرائيلية تكون أكثر ، لكن تم النصر ، ولم تكن الدفاعات الجوية المصرية لتقدر على الصمود أمام تكاثف الهجوم الإسرائيلي المباغت .

إن عامر كان على قناعة بأن الأمريكيين سوف ينضمون للإسراتيليين فى الغزو ، ورغم معارضة ناصر لهذه الفكرة ، إلا أنه ألقى باللوم فعليا فى إهانته الكبرى على يد الولايات المتحدة .

لقد كان لتدمير القوات المصرية على الأرض ، وما تلى ذلك من سسرعة تدمير القوات المعرية على الأرض . القوات الجوية ، أثر سيء على القادة المصريين .

ورغم أن السادات أصر على تقديم نفسه في مواقب بطولية ، إلا إنه اعترف بأنه في هذه الأيام كان شعوره بعدم بأنه في هذه الأيام كان شعوره بعدم

تصديق الحقيقة يتصاعد مع منظر الجماهير العريضة التي تملأ شارع الهرم الواسع تغنى وتصفق للنصر الذي أتجزته القوات ، والذي حدثتهم عنه وسائل إعلام الدولة ، وللمرة الأولى والوحيدة في مذكراته يصف السادات نفسه بأنه (كان منكسر القلب).

ولكن لماذا لم يطرد ناصر "عامر" في الحال عندما سمع بالكارثة الجوية ؟ لماذا لم ينقذ الجيش المصرى من التدمير ؟ ، لماذا لم يقم خطوطا دفاعية في معرات سيناء ؟ زعم السادات أنه حاصر ناصر بهذه الأسئلة لكن ناصر كان يتملص ويعطى إجابات غير كافية . وعلى هذا الأساس ، ما كان من ناصر الجريح إلا أن ذهب إلى الراديو في الحال ليعلن عن تنحيه ، وتسليم سلطة الرئاسة إلى زكريا محيى الدين الذي كان غير ذاتع الصيت .

وخلال دقائق من حديث ناصر ملأت الجماهير العريضة شوارع القاهرة مطالبة ببقائه قائدا لهم .

عن هذا الموضوع استنتج السادات في مذكراته أن شعور الجماهير لم يكن نابعا من معاناة قائدهم المحبوب مثلما كان نابعا من ارتباط الولايات المتحدة بعدوهم.

ورغم عودة ناصر إلى كرسى الرئاسة ، إلا أن السادات أصبح على قناعة بأن كارثة ه يونيو قد جعلت ناصر شبه ميت .. قوجهه كان عابسا ومتوترا ، وصوته كان أجوف .. وكتب السادات تعليقا على ذلك " بأن ناصر لم يمت في ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٧٠ ، ولكنه مات في ٥ يونية ١٩٦٧ ".

ولا شك في أن حكم السادات هذا يعتبر مبالغا فيه إلى حد ما بالنسبة لرجل ميت ، حيث اظهر ناصر طاقة غير عادية ، وكان شخصا بارزا في قمة الخرطوم ذات قرارات اللاءات الثلاثة الشهيرة (لا سلام - لا مفاوضات - لا اعتراف بإسرائيل) .

كذلك كان ناصر قادرا على الحصول على مبالغ كبيرة من الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية ، وكذلك من الكويت وليبيا نظرا للخسارة التى أصابت عوائد قناة السويس .

وفيما يتعلق بوضع عامر ، فإن السادات ركز على أن "ساصر" لو احتاج للشجاعة لاتخاذ إجراء قوى ضد عامر لكان استمدها منه ، لكنه كان يتوقع احتمال تصرف ناصر بدون الالتجاء إليه ، لأنه اعتقد أن عامر أصبح يمثل تهديدا لأمنه الشخصى ، خاصة أن عامر قد قام بتكديس الأسلحة في بيته ، وجمع العديد من صغار الضباط حوله ، والذين طالبوا ببقائه على رأس الجيش ... وهكذا أصبح الخوف على أمن ناصر الشخصى ، لا سيما حينما سمع أن هؤلاء الضباط يتوون السير إلى مقر الرئاسة .

ولذلك قام ناصر بطرد عامر وعين مكاته محمد قوزى لأنه كان محل ثقته ، كما أعطى أوامره بنزع سلاح رجال عامر ... ويعد مواجهة مع ناصر اعتقل عامر شم قرر الانتحار .

وكان ناصر مندهشا من رد فعل السادات الغليظ تجاه موت صديقه السابق ، إذ حينما أبلغه ناصر الخير رد عليه السادات قائلا " لمو كان هذا قد حدث فعلا فإنه يعتبر أفضل قرار اتخذه عامر كقائد خسر المعركة .. ولم كنت مكانه لفعلتها في الخامس من يونية " .

وحينما عارضه ناصر رد السادات قائلا: "حسنا .. طبقا للتقاليد العسكرية يفعل القائد المهزوم ذلك " .

وبيدو أن السادات في كتابته لهذا المشهد لـم يكن مدركا أن "لاصر" بدا أكثر السائية منه ، وكان عليه أن يتذكر فيما بعد أنه كانت توجد علاقة شخصية بين ناصر وعامر ... تلك العلاقة التي جعلت ناصر يتسامح مع عدم كفاءة عامر التي كلفت مصر غاليا .

لقد كانت هناك مسحة توراتية في حسرة ناصر الواضحة على موت رجل كان صديقا له طوال حياته ... كان هناك رنين محبة في بكاء ناصر الذي لم يستطع أن يحضر جنازة عامر .

ورغم أفعاله الخادعة شعر السادات بأن تاصر" لا يمد شعب مصر بالسياسات التى يحتاجها ... كذلك رغم ظهوره متعاطفا مع مظاهرات الطلبة فى نهاية ١٩٦٨ حينما ترددت عبارات مهينة لقادة القوات الجوية ، إلا إنه ـ فى نفس الوقت \_ تحامل على نفسه لكى يتحدث إلى الطلبة ، ويدعوهم إلى أن يكفوا عن هذا التصرف .

أيضا ، استحسن السادات قرار ناصر بإعادة بناء القوات المسلحة .

وتلى ذلك قيام ناصر بشن حرب استنزاف ضد إسرائيل بمساندة روسية عبر قناة السويس، تمثلت فى ضرب المواقع الإسرائيلية عبر قناة السويس، وردت إسرائيل بغارات جوية فى عمق الأراضى المصرية .. هذه الحرب سببت انقساما فى الرأى داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ دافعت المجموعة القائدة عن الغارات داخل مصر، بينما حذر الآخرون من أن هذه الغارات سوف تضطر ناصر للبحث عن أسلحة سوفيتية أكثر، شاملة قواذف (SAM) .... وهذا ما حدث بالضبط، فحينما ضربت إسرائيل مصنعا فى أبى زعبل على أطراف القاهرة فى يناير سنة ١٩٧٠ مسببة خسائر فادحة، طار ناصر فى زيارة سريعة لموسكو وطلب من الكرملين إمداده بثلاث قسواذف (SAM) لدرجة أنه وافق على أن تصطحب الطواقهم السوفيتية تلك القواذف.

ولمعرفته أن السوفييت لا يوفون بوعودهم ، فقد تعاهد معهم على أنهم فى حالة التأخير وخلافه فإتهم سوف يقومون بإمداده بنظام دفاع جوى عن قداة السويس ، ذلك النظام الذى أثبت أنه معرفل جدا للطائرات الإسرائيلية فى حرب اكتوبر .

وفي يوم ١٩ من ديسمبر سنة ١٩٦٩ حدث شي لم يسر السادات ، كما كان له تأثيرات بعيدة المدى .

ففى لحظة تجلى ، كتب السادات بسخرية نفس غير مقصودة أن "تاصر" جاء البيه قائلا إنه سوف يغادر البلاد لحضور قمة عربية فى المغرب ، وأن مؤامرة قد دبرت له ، وأن المتآمرين سوف ينالون منه فى يوم من الأيام ، وإنه لا يريد أن يترك

البلاد في حيرة من بعده ، ولا يريد أن يترك فراغا وراءه ، لذلك قرر تعيينه \_ أو السادات ـ نائبا للرئيس .

ويضيف السادات أنه أبدى فزعه وعدم سروره ، متمنيا أن يعرف إذا كان ذلك رأى ناصر ، وحينما أوما ناصر بأنه كذلك ، ثم يتردد السادات ووافق على أن يدلم بالقسم قبل مغادرة ناصر البلاد بيومين .

وفيما بعد ادعى السادات أنه سمع بتقسه عن هذه المؤامرة ، لكن الغربيب أنا ذكر الروس .. وأن أحد الأطباء الروس -والذى زار القاهرة - اعترف بأن الأرمأ القلبية التى يعانى منها ناصر خطيرة وأنه لن يعيش طويلا .

ومن المثير للفضول حقا أن يشعر السادات بالقوة بعد تقرير الطبيب المبين لعرض ناصر الواضح ، والذي سوف يزيد ألمه ومعاناته .

ورغم أن تناصر" كان يصرخ من شدة الألم حينما يكون بمفرده في مقر إقامته ، إلا أنه لم يغب عن اللقاءات الرسمية ، ولم يفش سر أنه يعاني ألما فعليا .

ومن ثم بدأت البثور تظهر في جسمه ، كما كانت ساقاه تؤلماته لدرجة أن الوقوف كان يمثل بالنسبة له محنة شديدة ، ومع ذلك كانت تبذل مجهودات ضخما للحفاظ على سلامة عقله .

نقطة أخرى مهمة ساهمت فى تدهور حالة ناصر ، وهلى أنه بعد قبوله خطأ روجرز الأمريكية لتسوية النزاع الإسرائيلى للفلسطينى ، أصيح ناصر موضوعا للهجوم العلنى من قبل الفلسطينيين .

وواقع الأمر، فإن السادات كان على حق حينما أشار إلى أنه ليس هذاك قبالا عربى آخر فعل أكثر من ذلك للتمهيد للمسألة الفلسطينية، كما حمل بقسوة على أي ملك عربى بارز بدا أنه تسرك الشعب الفلسطينى، كذلك فإنه أسس مبدأ الثقة بما يترتب عليه من وجوب أن تكون كل دولة عربية مستعدة لأن تبذل الممكن والمستحيل من التضحيات من أجل تخفيف المعاملة السيئة التي يتلقاها الفلسطينيون.

وهكذا كانت إهانة الفلسطينيين له وسخريتهم تجطه يتألم بعمق ، ويشعر بأنه يغرق في الخيانة ونكران الجميل ، الأمر الذي عمق حالة الشك وعدم الأمان لديه ... وربما كان السادات على حق أيضا في الادعاء بأن هذه الخصومة غير المتوقعة مع الفلسطينيين وهجومهم عليه من الأشياء التي عجلت بتدهور حالة ناصر الجسمانية وموته بالسكتة القلبية .

لقد كانت رغبة ناصر الحديدية في أن ينقذ حياة الفلسطينيين هي التي قادت الله قد كانت رغبة ناصر الحديدية في أن ينقذ حياة الفلسطينيين هي التي قادت الضغط المرتفع بالقاهرة ، وهي التي أثقلت كاهله بعبء لا يطاق .

قطى أثر المذبحة الأردنية للفلسطينيين ، والذبن حاولوا الاستيلاء على السلطة في عمان ، وخلع الملك حسين أو قتله ، قام ناصر على الفور بالدعوة إلى القمة المثار إليها .

وفى البداية لم يدع الملك حسين للقمة ، كما كاتت هناك معارضة لحضوره ، لكن ناصر كان مصرا على أن وجود الملك بالمحادثات ، ومن ثم أرسلت إليه الدعوة في حينه وقبلها .

كانت المحادثات متوترة ، والمشاكسات حامية ، وحينذاك قرر ناصر ضرورة وقف جرائم القتل التى انتشرت على نطاق واسع .. موضحا أن العديد من الفلسطينيين هربوا إلى إسرائيل تجنبا للغضب الأردنى ، كما دفع الفلسطينيون الثمن بأن نقلوا مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى بيروت ، واتنقل معها آلاف الرجال ، الذين أشعلوا الحرب الأهلية وفتحوا المجال للغزو الإمترائيلي .

هذه المحادثات أثارت أعصاب ناصر ، الذي لاحظ السادات أنه في حالـة أقرب إلى الانهيار ، فتوسل إليه أن يذهب إلى بيته نلراحة وتقويضه للقيام بالمهام الرسمية .

وفيما يتعلق بهذه المناسبة كتب السادات أنه عرض على ناصر رؤية أمير الكويت قبل أن يأخذ طريقه إلى المطار ، لكن "ناصر" أصر على توصيله للمطار ،

وبعدما أصبح أمير الكويت على متن الطائرة لوحظ أن قاصر لا يقوى على التحرك ، وطلب سيارته لتأخذه إلى بيته .. وودعه السادات على أساس أنهما سوف يغادران إلى الإسكندرية للراحة في اليوم التالى .

وما إن رجع السادات إلى منزله حتى تلقى رسالة من سكرتير ناصر مفادها أن ثمة دعوة للعشاء مع ناصر .. استراح السادات ثم استيقظ في غضون ساعات وطلب أن يغادر إلى مقر إقامة ناصر .. وساعة وصوله أخذ إلى حجرة النوم ، حيث شاهد ناصر راقدا ومحاطا بالأطباء ، الذين قالوا له إن "ناصر" مات منذ ساعة .

وحينما رفع العمادات الغطاء ليرى وجه ناصر ، خيل إليه أنه حى وأنه يغط فى نوم عميق ... فلما وضع خده على ناصر لم يشعر بقشعريرة الموت ، فصرخ بصوت عاطفى مرتفع : لا ليس حقيقيا ... إن الذى تقولونه خطأ ... فرد عليه الأطباء بأنهم بذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ ناصر بعد أن حدثت له سكتة قلبية .

ظل السادات يصر على ذلك ، ثم قال : ولكن يتبغى أن تحاولوا ثاتية .. وعند هذا الحد اتقجر الأطباء بالدموع .

ولكونه ناتب الرئيس ، قام السادات بعمل ترتبيات الجنازة ، التى كان لابد أن يحضرها العديد من العلوك والرؤساء ، لكنه هو نفسه لم بير الكثير منها حرقة وأسى .

ما كادت مراسم الجنازة تبدأ حتى بدأ المسادات يشكو من التوتر العصبى والانهيار، فتم نقله إلى مبنى مجلس قيادة الثورة.

ولأنه أعطى الكثير من الحنن فقد راح في نوم عميق ، وحينما استيقظ بعد مناعات كان أول سؤال له غريبا ، إذ سأل : هل دفن ناصر ؟

وتبين فيما بعد أنه سأل هذا السؤال لأنه كان خائفا من أن تخطف الجماهير الغفيرة جثة رئيسهم المحبوب وأن تحملها معها بعيدا .

وتبدو رواية السادات هذه صحيحة عند قراءتها لأول وهلة ، ولكن خصومه لا يوافقون على روايته كلية ... حيث يرى محمد حسنين هيكل أن العدادات كان من

أواخر من دعوا لقراش موت ناصر .. وتتلخص رواية هيكل في أن درجة تحمل السادات لم تكن عالية ، وهي رواية غير مقتعة .

وفي ضوء ما سبق ، وفي ضوء أن السادات كان ناتب الرئيس ، فإنه لا أحد سوف يستطيع الآن تأخير الإعلان عن الرجل المنوط بتولى المسئولية ، بداية بالمهام المؤقئة للرئيس .

وختاما ، فإن كل خصوم السادات يتفقون وتعليقه بأن موت ناصر مثل مأساة هزت كل أرجاء العالم العربى -

## الفصل السابع السادات .. الرئيس المفاجئ

كان أتور السادات مستاء للغاية من اختيار ناصر له كنائب للرئيس لأسباب خاطئة ، ذلك أن السادات كان مدركا أن اختياره نبع من كونه شخصا وديعا ، يجب ألا يخشى الرئيس المتعب عصبيا من تآمره ضده .

ويعتقد محمد حسنين هيكل - المشهور سواء بمصر أو في الغرب ، والصحفى والمحرر بجريدة الأهرام القومية ذات التأثير الواسع ، والصديق الشخصى لعبد الناصر ، وأحد وزراء المؤسسة الناصرية - يعتقد أنه لاشك في أن السادات دمر الميراث الناصري كما قدم هيكل صورة غير مشوقة للسادات ..

كذلك جادل هيكل بأنها كانت فقط طبيعة ناصر فى فترات توتره ، خاصة بعد نكسة ١٩٦٧ هى التى أسقطته فى منزل السادات ، والذى كان قريبا منه ليتسامر مع ما يمكن أن يطلق عليه أنه صديق ، ولكى يكون هناك بعيدا عن الناس .

ويجدر بالذكر أن الأزمة الأولى لقلب ناصر داهمته في سنة ١٩٦٩ ، ولم يكن غريبا أو من قبيل المفاجاة أن يعين السادات على رأس لجنة للعناية بشئون الدولة أثناء فترة خضوع الرئيس للعلاج ، ولكن سرعان ما كان الرئيس قادرا على العودة إلى وظيفته .

ومع ذلك ، فإن قرار ناصر بتعيين السادات نائبا للرئيس مثل مفاجأة بالنسبة لهيكل ، الذى حاول أن يعطى الانطباع بأن الأمر لم يكن حقيقيا .. وفى هذا الخصوص يروى أن ناصر اصطحب هيكل فى رحلة جوية إلى القمة العربية بالرباط ، وحينما كانا يأخذان مجالسهما قال ناصر ضاحكا : "خذ بالك من هذه الكلمات .. هل تعرف ماذا فعلت اليوم ؟ .. جاء السادات ليودعنى بالمطار ، لذلك أكدت عليه أن يحضر معه مصحفا ، واعتقدت أنه فهم التلميح ، وأقسمت له على المصحف بأنه سيكون نائبا للرئيس حينما أكون خارج مصر" .

فسأله هيكل مندهشا: لماذا فعلت ذلك ؟ .. لذلك قال ناصر: اقرأ هذه .. ثم أظهر مجموعة من البرقيات واردة من فريق أمنى سبقهم إلى الرباط للقيام بعملية الفحص الأمنى هنساك .. بالإضافة إلى تقرير عن أن وزير الداخلية المغربي اللواء محمد أوكفير كان مشاركا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في مؤامرة لاغتيال ناصر .

وعلى ناصر بأنه إذا حدث له شئ خلال هذه الفترة فإن السادات سوف يكون على قمة السلطة شكليا ، وأن الناس في الاتحاد الاشتراكي والجيش سوف يعتنون بالعمل الفعلي ، أما وظيفة السادات فهي متعلقة بالرسميات فقط ، بالإضافة إلى أن الآخرين كلهم سوف يكونون نوابا للرئيس .. وأضاف ناصر : على كل حال فإن الأمر مجرد أسبوع حتى تنجلي أمور تقرير الاغتيال .

تتشابه هذه الرواية إلى حد كبير مع تلك الرواية التى ساقها السادات نفسه مع بعض الاختلافات اللافتة للنظر .

أما الرواية التى ساقها هيكل قهى مدمرة لصورة السادات ، ومع ذلك ، فإنه لو تمت قراءة هيكل بتمعن لاستبان عدم إمكانية قبولها على أنها كل الحقيقة .. حيث تعانى العديد من مواضع الخلل .

ورغم أن السادات لم يعط تفسيرا كاملا للذى حدث فى مقابلته مع ناصر ، فإن الدليل الذى عول عليه هيكل أنه كان من الطبيعى بالنسبة لناصر أن يعين السادات ، لأن صداقتهما المترهلة كان من الصعب أن تأخذ مأخذ الجد .

وواقع الأمر ، لو أن الصدفة كاتت هي المعيار الوحيد للاختيار ، فإن ناصر كان لديه رجال أقرب ، كان بإمكانه اختيارهم للوظيفة .

لقد ذهب هيكل إلى أن ناصر كان لديه رأى بالنسبة لعدم مقدرة السادات واتعدام صفاته وقدراته القيادية .

وفى الحقيقة فإن الوظائف التي سمح ناصر للسادات بتوليها لم تمده بأى أسس للقوة ، فلا الجمعية الوطنية ولا المؤتمر الإسلامي ، ولا وظيفة التحرير بجريدة الجمهورية

كانت من الوظائف التي يمكن أن تدفع السادات إلى غمار الرئاسة ، ولكن الاستنتاج الذي يريد هيكل إيصاله إلى قرائه هو أن ناضر تجنب منح السادات وظائف تتطلب صناعة قرارات مؤثرة في حياة الدولة لأنه شك في قدرات السادات .

ومجمل الأمر ، أن السادات في رأى هيكل قد جرد ميراث ناصر كلية واعتقل واضطهد أتصاره .

وبدون قبول كل العبارات الذاتية التي ساقها السادات ، فبالإمكان قبول ذلك السيناريو الذي قدمه عن ذلك هيكل .. إذ لا شك أن السادات ظل فترة طويلة مزيلا شخصيا لحساسية ناصر العالية .

أما ما ذكره هيكل من أن ناصر قد تحدث عن المعادات كنائب للرئيس وأن أشخاصا ما في الاتحاد الاشتراكي والجيش سوف يقومون بالعمل الحقيقي ، وأنه لم يحدد أية أمعماء ، فإن ذلك يمثل دليلا على أن ناصر كان حذرا من تلك الشخصيات الجوعى التي حاولت إقناعه بأن مكانتها ينبغي أن تكون في قمة القيادة ، تلك الشخصيات التي بنت تأييدا لها في الدولة والقوات المسلحة والتي أصابته ومصر بالفشل .. إذ لم يثبت على صبرى أنه رئيس غير كفء للوزراء فحسب ، وإنما أظهر حماسه إزاء التوجه السوفيتي في الوقت الذي أصبح فيه ناصر غير موهوم بخداع الكرملين له .. أما زكريا محيى الدين الذي حاول ناصر .. دون نجاح - أن يترك له رئاسة الدولة بعد نكسة ١٩٦٧ أثبت فشله كقائد في ظل ناصر .. وفيما يتطق بعامر ، فقد انتحر بعد اتهامه بأنه أس النكسة ، وأن صبب فساده كان تسامح ناصر .

وبيقى السادات فقط هو الذى استطاع الإفلات من الفشل ، ولم يحرك الشك لدى ناصر ، لأنه لم يتمرس السلطة فعليا ، ولم يظهر تمنيه لاستفلالها .

- لقد كان هناك تحول غريب فى العلاقة بين ناصر والسادات ، حينما عاد الرئيس من زيارته غير الناجحة إلى موسكو ، حيث كان قد ذهب ليبحث عن الأسلحة بجنون حتى مكنه التصدى للغارات الجوية الإسرائيلية ، بيد أن قواذف ( 23 - M . G - 23) والتروس

الإلكترونية التى وعد بها لم تصل .. وكانت كل تفاصيل تلك الصفقة قد نوقشت مسبقا بواسطة كل من السادات وفينو جرادوف السفير السوفيتي بالقاهرة .

ولدى نزوله من الطائرة عائدا من موسكو أدهش ناصر السادات بتعليقه بأن السوفييت حالة ميئوس منها .. مضيفا أن كل الأمور التي ناقشتها أنت وفينوجرادوف لم تصل إليهم أو أنهم قصدوا تجاهلها .

كان السادات متأذيا من هذه التعليقات ، لكنه كان واعيا بأن ثمة سببا آخر كان وراء رحلة ناصر إلى موسكو ، يتمثل في العلاج من البول السكرى .. ولذا قال له: "والله إنك تبدو شابا في سن العشرين .. ماذا فعلوا لك ؟ .."

فرد ناصر .. "إنهم وضعونى فى غرفة أكسجين ، ذلك المكان الذى يعالجون فيه كيار زوارهم .. لكنك ريما آملت ألا أعود حتى تبقى فى السلطة " ..

وهنا ضحك الرجلان من القلب .. ولا شك أن الرجلين كانا فى مزاح مازج ولكن تعليق ناصر برغبة السادات بالبقاء فى السلطة كان غريبا .. ورغم أن ناصر كان دوما قلقا من تعرضه للمؤمرات ، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى ينوه فيها ناصر عن نوايا السادات .

إن ناصر قرر بوضوح ألا شئ يخيفه من السادات ، ولكن كان لزاما عليه أن يعرف أولا أنه شخص بعيد عن التعقيد ، وأنه أقدر من رفاقه على اكتساب ثقة الجمهور .

وهكذا ، حاول السادات أن يسارع بشفاء ناصر من نكسة سنة ١٩٦٧ .. إذ ، كما ذكر السادات ، لم يشف ناصر حقيقة من صدمة الهزيمة الكاملة .

استطاع-السادات أن يتحدث إلى ناصر بالجدة وبالصورة المباشرة التى لم يقو الآخرون على التحدث معه بها ، ظهر ذلك جليا في أنه حينما دخل حجرة ناصر ووجده يكتب خطاب الاستقالة استدار إليه قائلا: "لماذا أنت جالس هنا منشرحا

للغاية ؟ يجب أن تغادر إلى صعيد مصر لكى تكون رمزا للنهضة ، بينما نبقى نحن هنا لنحارب ، سوف نعد الناس للرفاهية في الشرقية ومقاطعات السويس ، ونحارب إسرائيل وجها لوجه " .

قرد عليه ناصر: "ولماذا تريد أن تتصرف بهذا الأسلوب ؟ " فأجابه السادات: " ألم تسمع بإعلان القادة اليهود عن أنهم عبروا إلى الضفة الغربية للفتاة ؟ " حينة الكاب ناصر بإسهاب شارحا الموقف الحقيقى، ومتهما السادات بأنه سقط فى نفس المطب شأنه شأن أى فرد آخر، ذلك أن ناصر قد فحص الموقف، واكتشف أن القادة عديمى الأهمية أساءوا ما يحدث وأنهم أنجزوا أهدافهم باغتيال الرئيس جونسون، وأن الإسرائيليين ليست لديهم نية باحتلال مناطق مصرية مأهوئة بالسكان.

هذا الحوار كشف عن العديد من الأبعاد .. حيث أظهر السادات الغيور الحماسى ، تلك الصفات التي كانت يجب أن تقلق ناصر ، لكنها أيضا أيانت السادات في إطار ميله للنضال أكثر من الرئيس المصدوم .. كذلك كشف عن عدم الاستعداد القتالي لدى رتب اللواءات .

أما يخصوص ما طرحه البروفيسور رفائيل إسرائيلى من أن ناصر أراد بتعيين السادات نائبا للرئيس أن يكافئه على قيادته الناجحة للوفد المصرى في مؤتمر القمة الإسلامي بالرباط ، فإنه طرح ليس مقتعا ، حيث نهض المؤتمر بالأساس للتصدى للمحاولة التي قام بها الجنوبيون المجنونون لإحراق المسجد الأقصى بالقدس في أغسطس سنة ١٩٦٩ ..

ورغم أن إسرائيل فسرت جريمة الحرق بأنها فعل جنونى غير مقبول بالعالم العربى ، الذى زعم أنه جريمة إسرائيلية متعمدة ضد الإسلام ، حتى بعدما ثبت بالدليل القاطع أنها فعلة مجانين ، فقد رفض الساسة العرب سحبهم للاتهام .

وقد قادت المملكة العربية السعودية ، والتي ترى نفسها وصية على المزارات الإمدلامية المقدسة ، والتي ترتفع فيها مكاتبة الأقصى ، قادت الحملسة للتحريب ضد إسرائيل .

واستجابت مصر بسرعة للمبادرة السعودية ودعت ٢٠ دولة إسلامية للقمة في الرباط.

وجدير بالإشارة أن هذا المؤتمر كان أول المؤتمرات العديدة التى اعتادت الشخصيات الإسلامية استخدامها لإثارة الكراهية ضد دولة اليهود في إسرائيل .

وكان أنور السادات ، من خلال خبرته كسكرتير للمؤتمر الإسلامي اختيارا طبيعيا لقيادة الوفد المصرى في القمة .. وفي عيون المصريين \_ كما في عيون الإسلامية الإسلامية حيث أكسبه حديثه إلى الإسلامية حيث أكسبه حديثه إلى أعضاء وقده ، والذي كان أشبه بالرعد ، احتفاء كبيرا .

إلا أن ذلك النجاح لا يمكن اعتباره كاقيا لأن يقلده ناصر وظيفة نائب الرئيس.

سبب آخر طرحه البروفيسور رفائيل إسرائيلى ، ولكنه هو نفسه دحضه ، يتمثل في أن الجماعات المعارضة قد زعمت أن ناصر كان قد وعد عبد اللطيف البغدادى بمنصب نائب الرئيس ( والبغدادى هو أحد الضباط الأجرار كبار السن ، عينه الرئيس مرة رئيسا للجمعية الوطنية بعد أن كان قد وعد بها السادات ، لأنه رأى - حينذاك - أن البغدادى أكبر سنا ) .

ومع ذلك ، وتحت أمل الضغط على الكرملين لإمداد مصر بالقواذف وبعض الأسلحة الأخرى هدد ناصر بالاستقالة إذا لم يتم ترك الوظيفة للسادات ، والذى يمكنه التعامل مع الأمريكان .

وفى الحقيقة ، فإن ناصر لو كان بنوى تهديد الروس بالكارت الأمريكى لكان اختار زكريا محيى الدين المعروف بصورة أفضل لدى الأمريكان .

ورغم أنه من الصعب بالنسبة لخصوم السادات قبول أنه كان الأنسب بالنسبة لناصر ، إلا أن هيكل صاغ عبارة لا يمكن أن يقبلها العقال تتمثل في أن السادات لم يكن لديه التطيم الكافى لقهم تعقيدات العالم العربى وتطلعاته .

قبالعكس ، رغم أن السادات لم يكن حاصلا على تعليم رسعى أكاديمى ، إلا أت كانت لديه معرفة واسعة بالحياة اليومية العربية أكثر من أى من زملاله بمن فيهم ناصر وصبرى ، حيث قابل المسادات أعدادا ونوعيات مختلفة من البشر .. منهم الخاطئون ومنهم القديسون ، كما عرف كيف يتعايش في البيئة القاسية من خلال السجن .. وإذا كان هناك شخص مناسب من حيث الخبرة ليحكم دولة مثل مصر بجماهيرها الغفيرة الفقيرة والأمية والتي دأبت على العمل الشاق والمعاناة ، والمستعدة لقبول المصاعب وذات الإيمان العميق بالله .. فإن هذا الشخص هو أتور المسادات ، الذي ولد لأبوين فقيرين في قرية ميت أبو الكوم .

إن محمد حسنين هيكل استهزأ بالعديد من بيانات أنور السادات عن العقيدة والممارسة لإيمانه الإسلامي .

ولا شك أن السادات كابد تغيرا عميقا في شخصيته وفي توجهه نحو الله في السنوات العديدة التي قضاها في السجن ، وكانت مأساة حرب يونيه سنة ١٩٦٧ أشد عتوا .

إذ بعد انهيار النكسة أقام السادات حله على ضرورة إعادة الشعور بالاعتراز لدى الشعب المصرى ليجعل من نفسه أداة للإنجاز ، وكذلك حثته النكسة على أن يدى الإسلام في صورة جديد ، حيث اعتاد الملايين من المصريين العاديين (الفلاحين والعمال وسكان المدن) النظر إلى الإسلام على أنه الخضوع لمشيئة الله .

والآن ، ولأن دولته أصبحت ذليلة فقد بدا السادات يرى الإسلام بصورة أكثر إيجابية .

فقى خطبه أعلن السادات قائلا: "إن الله أمرنا بان نؤمن ، ونحن جميعا فى حاجة لأن نملاً قلوبنا بالإيمان ، بالإضافة إلى الأسلحة التى نحملها ، حتى ندخل المعركة مسلحين بالإيمان ، وحتى نكون على مستوى المسئولية فى حمل الرسالة التى حملنا الله إياها فى المعركة .. فقد سلحنا النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) بكل سلاح إيمانى يستطبع أن يجعل يدنا هى العليا ، ويمثل الاتحاد جزءا من الحملة التى ننشدها من أجل عزة وشرف العرب .. نحن مشجعون بالإيمان وبالرسالة التى جاء بها النبى (صلى الله عليه وسلم) لنا .

## الفصل الثامن السادات يبدأ ثورة جديدة

كان أول ما فعله السادات بعد توليه الرئاسة هو طرد وزير الداخلية شعراوى جمعة ، وتبع ذلك في الحال استقالة أعضاء قياديين آخرين من مجموعة على صبرى، من بينهم مدير مكتب الرئيس ومدير المخابرات ووزير المعارف وآخرون .. إذ اعتقد هؤلاء أن غيابهم سوف يؤدى إلى توقف عجلة الحكومة ، وسوف يجبر الرئيس المعاقب على استرجاعهم بشروطهم .

كذلك فإن هناك تهديدا آخر كان منبعه اللواء محمود قوزى وزير الحربية ، والذى أعطى أمرا للواء محمد صدقى بأن يتخذ ترتيبات للسيطرة على القاهرة ، كما استدعى فوزى قادة الجيش وأخبرهم بأن السادات يبيع مصر للأمريكيين .

وكان وزير الدولة الأمريكي قد وصل القاهرة حيث قال للسادات ـ المذهول ـ إن الجيش المصرى ارتأى أن اقتراح روجرز واقتراحات الرئيس غير مقبولة .

والذى حدث أن اللواء فوزى حينما توجه للواء صدقى سائلا إياه على ملأ: هل أنت جاهز ؟ فهم ما يعنيه فوزى .. ولكن رد اللواء صدقى كان مفحما ، إذ اتهم فوزى بجر الجيش إلى السياسة وأصر على أن القوات المسلحة لن تتدخل فى السياسة ، فى الوقت الذى يتم فيه الإعداد للمعركة ضد إسرائيل .

وقد كوفئ اللواء صدقى بصورة سريعة على إخلاصه ، وتم تعيينه وزيرا للحربية بعد أن تم إنقاذ السادات بمزيج من الحظ ونظام الجيش تحت القيادة الشجاعة للواء صدقى .

وعلى كل حال ، فإن هذه هي رواية هيكل للأحداث ، والذي رأى أن السادات بدا في صورة البطل المنتصر على عصابة المتآمرين المرعبة دون حاجة لأن يفعل شيئا .

إلا أن هذه الرواية التي صورت السادات في صورة الرئيس الضعيف المرتبك ، لا يمكن الوثوق بها ، وسبب ذلك أنه لو كان السادات ضعيفا ـ كما صورته هذه الرواية ـ لكان قد أقلع عن الصراع ، ولكن الحقيقة أن السادات وقف حازما وأهان

المتآمرين إلى أن انتهى بهم الحال إلى المعتقل ، ليس هذا فحسب ، وإتما أيضا أذهل الأمريكيين بقدرته على البقاء .. إذ عندما جاء ريتشارد سون إيليون مندوبا عن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لحضور جنازة عبد الناصر ، رفع تقريرا للإدارة الأمريكية مفاده أن السادات لن يستطيع البقاء أكثر من أربعة أو ستة أسابيع .

أما فيما يتعلق برواية السادات للأحداث ، فقد ذكر فروقا جوهرية عن مجموعة صبرى ذات التوجه السوفيتى ، حيث رأى السادات أن هؤلاء ـ الخصوم ـ لم يكونوا ضد خطة روجرز فحسب ، وإنما أيضا لم يكونوا متحمسين لخوض المعركة ضد اسرائيل ، ويرر السادات ذلك بأن ، ٥٪ من الأراضى المصرية كانت مفتوحة أمام الغارات الجوية الاسرائيلية كما ثبت أثناء عامى ١٩٦٨ ، ١٩٦٩ .

ورغم أن السادات تحدث عن الضعف المصرى فإنه كان واعيا بأن القوات المسلحة قد حققت تقدما ملحوظا نحو الشفاء من عار ١٩٦٧ ، حيث أظهرت حرب الاستنزاف أن القوات يمكنها التعامل مع المدفعية الثقيلة بفاعلية ، لدرجة أن القادة الاسرائيليين كاتوا مهتمين بذلك سرا ، ولكن بصورة غير كافية كما أثبتت الأحداث اللحقة .. كذلك كانت هناك صدمة للجمهور الإسرئيلي كان منبعها غرق غواصة إسرئيلية ، وساد الانطباع بأن البحرية المصرية لم تعد كما كانت من قبل .

ولذا قام هذا الجمهور بإضراب .. ورغم ذلك اغتر الإسرائيليون بالنصر المدمر لحرب الأيام السنة ، ولم يرسموا استنتاجات صحيحة ، وكان عليهم أن يدفعوا الثمن غاليا جدا في حرب اكتوبر .

وبخصوص صدام السادات مع القادة السوفييت ، قرر السادات أنه حينما زارهم في مارس ١٩٧١ كان بيحث تحديدا عن أسلحة ردع بطاريات (صواريخ) SAM وذخيرة يسد بها النقص الذي حدث من جراء حرب الاستنزاف .

بيد أن السادات ـ شأنه شأن ناصر ـ عانى الإحباط من جراء التأخر السوفيتى في إمداده بالأسلحة التى كان يحتاجها ، بل إن بريجينيف وعد بإمداد مصر بالعديد

من الأسلحة غير تلك التى طلبها السادات ، ومع ذلك اضطر السادات للموافقة .. حيث غرض بريجينيف أن يرسل ٣٠ من أحدث القواذف المحارية وأكثرها تميزا (25-MIQ) وحينما سمع السادات ذلك أوضح أن الطيارين ينبغى أن يتلقوا الأوامر منه مباشرة ، وأنه ليس فى حاجة لتكرار كلامه بشأن الاختلافات التى دارت بشأن الصفقة .

وطبقا لرواية السادات ، فلم يرسل بريجينيف مما وعد به سوى أربع قواذف (MIQ-25) ، تلك القوذاف التي اتهم السادات الاتحاد السوفيتي بأنه أرسلها لاستخدامها في التجسس ضد الأسطنل السادس الأمريكي ، وليس من أجل استخدامها في المعركة ضد إسرائيل . وأنه أبدى استعداده لشرائها ولكن الكرمنين رفض وسحبها .

وفى أبريل ١٩٧١ أرسل بريجينيف جزءا من بطاريات AM والذخيرة التى وعد بها ، بينما لم يصل الباقى ..

وفى تعليقه على النهج السوفيتى قال السادات .." إن الكرملين أراد أن يرى أيدى المصريين مكبلة حتى لا يكونوا قادرين على اتخاذ قرار "

ويحتمل أن تكون هذه الفترة من الإحباط الشديد هي التي دفعت السادات لأن يصوغ السياسة التي أدت فيما بعد إلى رحلته إلى القدس ( بعد حرب أكتوبر ) ، إذ قبل التضحية بحياة الآلاف في المعركة ، وتحديدا في ٤ من فبراير ١٩٧١ أعلن السادات عن مبادرة للسلام تتلخص في أنه لو قامت إسرائيل بسحب قواتها الموجودة في سيناء من قناة السويس إلى الممرات ، فإنه سيفتح قناة السويس ويقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة ويعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل تحت رعاية الأمم المتحدة ، ويومذاك علق السادات " بأنها المرة الأولى منذ ٢٢ عاما التي يكون فيها لدى قائد عربي الشجاعة ليعلن عن ذلك " .

وواقع الحال ، فإن هذا العرض كان بمثابة خطاب موجه إلى الجمعية الوطنية والتى أعيد تسميتها لتصبح مجلس الشعب حينما كان الصراع مع مجموعة على صبرى على أشده ، ورغم أن هذا العرض لم يلق احتجاجا من قبل المعارضة ، بل

كان هناك ترحيب بالانفتاح على العالم الخارجى ، إلا أنه لم يكن له نفس رد الفعل، كما حدث بالنسبة لعرض الذهاب إلى القدس بعد ست سنوات .. كذلك فإن مثل هذه المبادرة لم تكن لتخرج إلى حيز النور ، حيث إن السادات لم يعهد للولايات المتحدة أو حتى لأى من وزرائه بالتحرك ، وأيضا لم تكن هناك أية اتصالات دبلوماسية خلف الستار بين حيادين والوزراء المصريين كما حدث أثناء حكم ناصر .

وعلى الصعيد الإسرائيلي اقترح موشى ديان \_ أحد القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين \_ ساخرا على مجلس الوزراء ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من على ضفاف قناة السويس ، أما رئيسة الوزراء جولدا مائير \_ والتى لم توافق على اقتراحات ديان \_ فلم تتأثر بعروض السادات ، خاصة أن تلك العروض لم تكن تتضمن أية تنازلات أو تضحيات من قبل مصر .

إن هذه المسألة كان يمكن اعتبارها عملية مضاربة من قبل السادات لو أنه كان قد أعد لأى نوع من السلام مع اسرائيل ـ كما حدث في كامب ديفيد ـ لكنه كان بريد التعتيم على الاسرائيليين الذين بدا الأمر واضحا لديهم بما فيه الكفاية ، إنه كان يستهزئ بهم بصورة ما ، عندما انتهت سنة ١٩٧١ ( وهي سنة القرار الذي اتخذه بكسر حالة اللاسلم واللحرب مع إسرائيل) ، لذا اتجه بعض الاسرائيليين إلى أن يعاملوه كمهرج سياسي .

لكن عندما يدرس المرء تصريحات السادات في تلك الفترة سوف يكتشف أن النقطة التي كان يحاول أن يثيرها فيما يتعلق بذلك السلام كانت - شأنها شأن خيار الحرب - تتمثل في عدم إعطاء وعد محدد ، والتعلل دائما ببعض الظروف التي خدعت المراقبين الأجانب .. والاستنتاج القوى الذي يمكن الخروج به من عباراته هو أن حالة اللا سلم واللا حرب لا يمكن أن تستمر .

ولم يكن بغريب حينذاك أن يتجه إلى نفس الشخص الذى اتجه إليه بعد خمس سنوات للمبادرة مع الإسرائيليين ، هذا الشخص غير المحبوب هو ديكتاتور رومانيا الشيوعية نيكولاس شاوشيسكو ، والذى رغم أنه كان منضما للواء حلف وارسو ، إلا

إنه أظهر استقلالا مدهشا في سياسته الخارجية .. كذلك فرغم أنه كان أكثر لينينية في برامج دولته الاجتماعية ، فإن دولته كانت الدولة الشيوعية الوحيدة التي أبقت على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب الأيام السنة ، كما سمح شاوشيسكو باستمرار هجرة اليهود الرومان إلى إسرائيل ، وأقام علاقات عمل مع الثرى اليهودي المعروف عوشيه روزين ، الذي ساعده في كسب امتيازات تجارية مع الأمريكيين .

بالاضافة إلى ذلك سمح شاوشيسكو لليهود الرومان بممارسة شعائرهم الدينية والإبقاء على العديد من المدارس اليهودية ..

ونيكولاس شاوشيسكو لم يكن انتهازيا ، ولم يكن كما تم وصف بالطاغية الفاسد ، وإنما كان الرجل الشجاع والقائد الوحيد في أوروبا الشرقية الذي تصدى للكرملين ، كما أنه ـ دون شك ـ لعب دورا في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .

لقد وصفته جولدا ماثير في مذكراتها بأنه كان رجلا جذابا وحيويا حينما قابلته في سنة ، ١٩٧، وأبدت له إعجابها بأنه لم يذعن للضغط العربي ، وأنه صمم على الإبقاء على الروابط الدبلوماسية مع إسرائيل والدول العربية جنبا إلى جنب .

وكانت مائير قد زارت بوخارست سنة ١٩٧٧ بناء على دعوة وجهها لها شاوشيسكو ، وحيذاك أخبرها شاوشيسكو بأن السادات قد قال له إنه مستعد لمقابلة الإسرائيليين ، سواء كانت المقابلة مع جولدا مائير أو أى قائد إسرائيلى آخر ، المهم أن تتم المقابلة . . فردت عليه مائير بأنها أفضل أخبار سمعتها منذ عدة سنوات .

وهكذا كان القائدان (مائير وشاوشيسكو) مثارين ، ولم يكن ثمة شك فى ذهن شاوشيسكو ، الذى كتبت عنه مائير أنه كان يقدم رسالة حرة وتاريخية .

ويومذاك تحدث القائد الروماتي عن أن الطرقين لا ينبغي أن يعملا من خلال مكاتبهما الأجنبية ، وإنما سوف يتم الاتصال بها عبر مستشارها السياسي . وبعد سنوات عديدة ظهر أن الجليد - حينذاك - قد أوشك على الذوبان ، ولكن ذلك لم يحدث .

وعن السادات قالت جولدا مائير " إننا حينما عدنسا إلى القدس انتظرنا وانتظرنا والتظرنا ولكن دون جدوى . . فلم يكن هناك تقدم على الإطلاق ، وأن الذى قالله السادات الشاوشيسكو – وهو بالتأكيد قال له شيئا – كان لا معنى له على الإطلاق ، وشككت في أن السبب هو أننى لم أسمع من شاوشيسكو أى شئ أكثر مما قالله عن المقابلة مع السادات ، إن شاوشيسكو لم يستطع أن يعترف لى بأن السادات خدعه " .

غير أنه بالنظر إلى مساحدت بعد خمس سنوات ، يبدو أنه من المحزن أن هجوم جولدا مائير ضد السادات كان يتقصه التبرير ، إذ أنها ثم تذكر إنها قامت بأى مجهود لتعرف لماذا لم يتصل بها شاوشيسكو بخصوص عرض السادات . لقد كان عليها أن تسأل نفسها : لماذا أراد السادات أن يخدع القائد الروماني ؟ إلا إننا نعود ثانية ونقول إنه إذا كان التقرب الاسرائيلي إلى شاوشيسكو كان من الممكن أن يحل اللغز، فإن جولدا مائير والقادة الاسرائيليين الآخرين كان لديهم من الأسباب والدوافع مايجعلهم يشكون في رغبة الرئيس المصرى في مقابلتهم .

أبرز هذه الأسياب والدوافع أن ديفيد بن جوريون - مؤسس دولة اليهود ورئيس وزراتها أثناء حربي ١٩٤٨ ، ١٩٥٦ - قد عرض أكثر من مرة أن يقابل القادة العرب من أجل محادثات السلام ، ولكن عرضه كان دائما يقابل بالرقض .

لكن هذا الطرح أيضا يشكك فيه المؤرخون في إسرائيل ، خاصة من جيل الشياب ، إذ لم يكن هناك سبب يجعله يندفع الى مائدة التفاوض ليقدم تنازلات للعرب وهو في موقف الأقوى لا الأضعف .

وتذكر جولدا ماتير أنها وجهست نداء للقادة العرب للقائها عام ١٩٦٩ قائلة " نحن نعد لمناقشة السلام مع جيراننا في أي يوم وبخصوص كل المشاكل " .

وأضافت أن " ناصر " رد عليها قائلا " لا صوت يعلو فوى صوت المعركة ، ولا دعوة أقدس من الدعوة للحرب " .

كذلك ذكرت مائير أنها تلقت نفس الرد من عمان ودمشق وبيروت ، وأن مقالة في أحد الصحف الأردنية الرائدة في يونيو ١٩٦٩ قد علقت على هذا الموضوع كالآتي " أعدت السيدة مائير للذهاب إلى القاهرة لإجراء مناقشات مع الرئيس ناصر لكن للأسف ، فهي لم تدع لذلك ، وهي تعتقد أنه سيكون يوما رائعا بالنسبة للعالم أن يظهر الشرق الأوسط بدون بنادق . . إن جولدا مائير تتصرف مثل الجدة التي تحكي لأحفادها حكايات قبل النوم " .

وعلى هذا الأساس ، لم يكن مستغربا أن تتصرف جولدا مائير بهذه الطريقة تجاه الصمت الحادث بعد رسالة شاوشيسكو ، ورغم ذلك يبقى المراقب يحس بمشاعر الندم على السلام الذي لم يتحقق في هذه الفترة .

وربما أدرك السادات أنه يحتاج لمزيد من الوقت لتثبيت مكانته فى الدولة ، وربما أيضا أساء فهم جولدا مائير ، وربما ثانثا كان يخطط لخداع شاوشيسكو بإعلانه بأن سنة ١٩٧١ أو سنة ١٩٧١ سوف تكون سنة الحرب أو السلام ، وهو على يقين بأنه لن يستطيع تحمل تكاليف الحرب .

والاحتمال الأكثر ترجيحا أن السادات قد أبدى استعداده لمبادرة سلام مع اسرائيل - مع علمه بأن التوقيت غير مناسب نذلك - لأسباب خاصة بكسب عامل الوقت ، ليبدأ التخطيط لحرب محدودة بنية مزدوجة ، من ناحية لرد شرف القوات المصرية ، ومن ناحية أخرى لإيقاظ القوى العظمى - وخاصة الولايات المتحدة - لكى تصبح طرفا قريبا في عملية السلام ، وهو السيناريو الذي بدا مناسبا لشخصية السادات ورؤيته للمستقبل واحتياجات مصر العاجلة .

ولو تأملنا علاقات أنور السادات والاتحاد السوفيتي لوجدناها قد اتخذت ملامح عامة وملامح خاصة . . وفي خطب كان السادات يمتدح القادة السوفييت بكثرة ، ومن أبرز الأمثلة الدالة على ذلك أنه في خطاب شهير له في ٢٣ من يوليو سنة ١٩٧١ قال للشعب المصرى : " لقد تم بناء أكثر من ١٢٠٠ مصنع ، إنني بكل احترام

يجب أن أوجه شكرى وامتنانى للاتحاد السوفيتى الذى ساندنا خلال محنتنا ، والذى ساعدنا فى التصنيع قبل وبعد العدوان وحتى اليوم . . إن الاتحاد السوفيتى ساعدنا فى بناء السد العالى ، وبما أثبت للولايات المتحدة أو أى شخص آخر أننا لسنا عاجزين . . . إنه من الصعب ايجاد كلمات تعبر عن الشكر للاتحاد السوفيتى ، لأننا فى كل وقت نقدم فيه على التنمية أو أى مجال آخر نجد الروس يقفون بجانبنا ، يساندوننا ، ويمنحوننا مساعدات غير تقليدية من صديق "

أما بخصوص حديث السادات عن الحرب والسلام ، فقد استخدام لغة معقدة أدت الى إساءة الفهم ، كذلك تجدر الإشارة إلى أن خطابات السادات يصعب توصيفها بأنها لها نفس القيمة التى يتوقعها الناس من قادتهم في الغرب ، حيث كاتت ملتفة وغير سلسة ، ومن الممكن أن تستمر لأربعة ساعات ، وربما تحتوى بعض القصص والنوادر عن خبراته كضابط ، وعن صباه في القرية التي أمدته بالغرام في إلقاء الخطب .

ولأن الأحاديث الشقوية والخطب في مصر - شأن كل الدول العربية - تلقى الهمية خاصة وتعد ضرورية للتعرف على حيثيات الأحداث الحقيقية ، فإن إسهابات السادات واستطراداته كانت تلقى استجابة من قبل الجماهير ، الذين اعتادوا أن يحتشدوا في جموع صغيرة لمناقشة معنى عبارات معينة ، كما أن التعبيرات التي تتعلق بالأرض ، والتي تعلمها في ميت أبو الكوم ، كانت ترفع الابتسامات ، وتسخن المناقشات . [ مجمل القول أن خطابات السادات يصعب تقييمها ، لاسيما أنها كانت تحمل مشاعر متناقضة في المناسبات المختلفة ، ومن أبرز الأمثلة وضوحا على ذلك أن السادات خطب ذات مرة قائلا : " حينما نأتي إلى قرار الحرب أو المسلم يجب أن نتحلى بأكبر قدر من الحكمة والمسئولية . . إذ ليس هناك أسهل من القول بأنني سأتخذ القرار غدا ، وسندخل المعركة . . لا . هناك شئ امهمه الرأى العالمي والقوى الأخرى وخلافه . . الروس ساعدونا وبصورة غير تقليدية ، أعطونا مساعد: بدونها لم نكن قادرين على الوقوف بسرعة خلال الأربع سنوات الماضية ، ونتحدث بصوت مرتفع اليوم . .

أنا أعلنت سابقا أن قواتنا المسلحة تتبع الخامس عشر من مايو، وأنا أكرر الإعلان لكم، ومن خلاكم إلى الناس، والعالم كله، لأصدقائنا وأعدائنا. أتننى لن أسمح بمرور عام ١٩٧١ بدون تقرير هذه المعركة . .

أثنا قلت وأكرر أن سنة ١٩٧١ سوف تكون سنة خادعة ، ولو تطلبت المعركة أن نضحي بمليون ، فإننا مستعدون للتضحية بمليون . .

الاتصاد السوفيتى يساندنا سياسيا وعسكريا ، ودول عدم الاتحياز مثل يوغسلافيا والهند تساندنا ، الدول الاسلامية وعلى رأسها باكستان تساندنا ، أوروبا الغربية وخاصة فرنسا ساندننا ، وأنا من كل قلبى أوجه الشكر للرئيس الفرنسى والشعب الفرنسى والحكومة على موقف فرنسا كشعب عظيم ، ظلوا على تأييدهم لنا في حقوقنا المشروعة . . واتجاه بريطاينا أيضا تحسن بلا شك .. حزب المحافظين أخذ موقفا شجاعا عن ذلك الذى اتخذه حزب العمل . . نحن نقبل حل الأمم المتحدة والاسحاب الكامل وغير المشروط . . تحن نؤيد بعثة جيرنج . .

إن المرء يجب أن يكون متعاطفا مع أى سفير بالقاهرة يحاول أن يحلل هذا الخطاب ، ويرصد توايا السادات الحقيقية .. فلا السادات بيدو وكأته يدعو للحرب ، وفي نفس الوقت يقبل البعثة التابعة للأمم المتحدة . .

والملاحظ أن السادات بدا مخلصا في شكره للاتحاد السوفيتي ، ومع ذلك فإنه كان خائفا ومستنكرا تدخل السوفيت في شئون مصر الداخلية . . كذلك شعر السادات بأن عملاءهم لايريدون فقط إزاحته عن السلطة ، ولكن أيضا اغتياله ، وقد زعم أنه اكتشف مؤامرة من هذا القبيل واستطاع أن ينجو منها .

والملاحظ أيضا أن السادات كان مسرورا بوصف صداماته مع القادة السوفتييت في الكرمئين ، لدرجة أنك حينما تقرأ وصفه لهذه الصدامات تستشعر أنها كتبت بعد سنوات عديدة لاحقة ، وأنه استفاد فيها من وحى الدراما المسرحية .

ومع ذلك ، فإنك تستشعر في إحدى هذه الكتابات بأنها تنطوى على قدر كبير من الحقيقة .

يذهب هذا الوصف إلى أن خروشوف قائد الدولة السوفيتية والحزب الشيوعى قد قال للسادات إن الظروف في الاتحاد السوفيتي أفضل من الظروف في مصر ، لأن الاتحاد السوفيتي جني ثمار الشيوعية ، وكان رد السادات عليه غربيا حيث قال له : إذن لابد وأن تكون الراسمائية أفضل من الشيوعية ، لأن الظروف في الولايات المتحدة أفضل من الظروف في الاتحاد السوفيتي .

وهكذا فإن الفتور العام الحادث بين أنور السادات والاتحاد السوفيتى كان لابد وأن يزيد بسبب سمات شخصيته ، وكرجل فخور كان السادات واعيا بالميراث الطويل لمصر ، وكان مستاء من محاولة الكرملين أن يستعبد الدولة المصرية ، بل شعر بصورة أساسية أن الاتحاد السوفيتى يريد أن يلعب نفس الدور الذى كانت تلعبه بريطانيا قبل إزاحتها من حكم مصر . . وذلك من خلال التأخير في تسليم المعدات الحربية التي وعدوا بها ، وتغيير نوعية الأسلحة المطلوبة .

لقد شعر السادات بأن القادة السوفييت - وعن عمد - يحاولون انتزاع السلطة الحقيقية من الحكام المصربين ، ولكنه - أى السادات - كان دوما جاهزا لإمداد القادة السوفييت بالكلمات والمعاهدات التى تنغص روح بيروقراطيتهم .

وبعد إراحة على صبرى ومجموعته ذات التوجه السوفيتى ، وصل بودجورنى الله القاهرة يحمل مطلبا يتمثل فى ضرورة أن توقع الدولتان ميثاقا للصداقة . . ويخصوص ذلك يزعم هيكل أن السادات هو الذى اقترح مثل هذه المعاهدة ليطمئن الكرملين إلى إنه لن يتخلى عن روابطه معه ، لكن هذا الزعم غير مقنع ، إذ كان من الطبيعى أن يندفع بودجورنى إلى للقاهرة بغرض الحصول على تعهدات رسمية كنوع من الرد على السياسة الغربية .

وقد تحدث السادات عن صورة هزلية كبيرة نشرت في الصحف الغربية ليودجورني وهو يقابل عملاء موسكو في مصر وهم يرتدون زي السجن .

كذلك تحدث السادات عن أن بودجورتى قد طلب توقيع معاهدة صداقة مصرية - سوفيتية فى الحال ، لكنه شرح له أنه ليس لديه اعتراض ولكن التوقيت ليس مناسبا ، حيث إن رجال موسكو قيد الاعتقال ، وإن حالتهم سوف تتأثر بتوقيع المعاهدة ، حيث سنلطخ سمعتهم حينما يتم الاستنتاج بأنهم بالفعل رجال موسكو . .

بيد أن بودجورنى أصر على أن تكون المعاهدة أساسية ، ورغم أن مصر لم تكن سعيدة بطريقة الاتحاد السوفيتى في إيرام معاهدة معها ، إلا أنه – أى السادات – قال أنه جاهز للتوقيع ليظهر النوايا الطيبة لدولته مرددا " الرجاء الثقة بنا . . الثقة".

ولذا بدا بودجورنى راضيا ، وأثناء مغادرته وعد قائلا " أعطنى أربعة أيام ، وكل الأسلحة التى طلبتها سوف يتم شحنها إليك شاملة سلاح الانتقام " .

وانتظر السادات - الذي سمع هذا الكلام من قبل - أكثر بكثير من الأيام الأربعة ، حيث وصلت المدة إلى ثلاثة أشهر ولم تصل الأملحة . .

وفى سبتمبر سنة ١٩٧١ ، وعلى إثر معارضة السادات للتغلغل الشيوعى فى السودان ، تلقى السادات رسالة من موسكو تضمنت دعوة له للمحادثات فى الشهر التألى ، فكظم السادات غيظه من القادة السوفييت وقبل الدعوة ، لكنه قال " لا أصدق أنكم جعلتمونى أخطو خطوة واحدة خلف إسراتيل ، لكنتى وجدت من الشفقة والبوس أن أعود ٢٠ خطوة للوراء " .

وقد كتب السادات أن القادة السوفييت أعطوه وعودا مرة أخسرى بإرسسال الأسلحة المطلوبة - رغم أن هذه الأسلحة لم تعد مستحسنة لدى موسكو لاستخدامها ضد إسرائيل - ولكن وحتى قرب نهاية السنة لم تصل هذه الأسلحة .

وعلى خلفية الاحتواء السوفيتى للحرب المهندية - الباكستانية ، أخبر السفير السوفيتى السادات بأن القادة السوفييت كانوا مشغولين للغاية وأنهم سوف يرونه فى فيراير التالى .

وعلى الصعيد الإسرائيلي والأمريكي كانت هناك سخرية واسعة من دعاوى السادات غير التامة ، وأن ما أطلق عليه سنه القرار قد مرت دون أى حدث ذى دلالة ، وقد كان السادات متأنيا من التعليق المهين لويليام روجرز بأن عام ١٩٧١ جاء وولى ولم يقع أى حادث خادع من قبل الرئيس المصرى . .

إلا أن السادات عزا هذه الإهانة من جانب روجرز إلى رغبة الأخير في استعادة مكانته لدى المجتمع البهودي الأمريكي بعد عودته المبكرة من مصر.

وفوق ذلك ، أعلن روجرز أن الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل سوف تزداد ، وأن الولايات المتحدة سوف تقوم بتصنيع الأسلحة في إسرائيل ، وسوف تضمن الولايات المتحدة لإسرائيل التميز والتفوق ليس على مصر وحدها ، وإتما على كل الدول العربية .

وهذا - طبقا لرؤية السادات - كان بمثابة غارة نفسية كاسرة ضده ، كما كان غيظ الشعب المصرى تجاه القاده السوفييت قد بلغ درجات أشد حدة ، رغم استمرار السادات في مدحهم ، ورغم أن بعض الأسلحة السوفيتية كانت قد بدأت تصل بالفعل .

ولكن بلغ تأثر السادات غايته حينما تمت القمة الأولى بين الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون والسوفيتي بريجينيف في موسكو عام ١٩٧٢ .

إذ طبقا لما قرره السادات . . فإنه في زيارة أخرى إلى موسكو تمت الموافقة على إرسال تحليل له عن القمة السوفيتية – الأمريكية عبر الكرملين ، وحينما تعرف على مضامين هذه القمة قرر أته بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد في شهر نوفمبر من ذلك العام سوف يغلب خيار الذهاب للحرب مع إسرائيل لو سدت طرق السلام . . حيث ادعى السادات أنه عندما قرر بريجينيف ونيكسون الدعوة ألى الاسترخاء العسكرى في الشرق الأوسط ، فإن ذلك سبب له صدمة عنيفة لأن الاسترخاء العسكرى كان يعنى عدم إرسال أسلحة أكثر إلى المنطقة ، وأن تظل مصر عشرين خطوة وراء إسرائيل ، أو بمعنى آخر الاستسلام لإسرائيل .

## الفصل التاسع الحرب والخدعة الكبرى

عندما سمع السادات برد الفعل الأمريكي والإسرائيلي لطرده للسوفييت عرف أن خطته سارية المفعول . . وكان السادات قد أخبر السفير السوفيتي بالقاهرة بأته استغنى عن ألف خبير سوفيتي في مصر .

وهكذا خيل للخبراء الأمريكيين والإسرائيليين أنه لاينوى الاندفاع للحرب، وهكذا أيضا فشل هؤلاء الخبراء الذين اعتمدوا بصورة أساسية في دراستهم وفهمهم لشخصية السادات على خطاباته، فشلوا في فهم أن عمليات الطرد هذه كانت مزدوجة الغرض .. فالسادات بداية – كان حانقا من أن القادة السوفييت تركوه يسقط من خلال إظهاره كبهلوان على خشبة المسرح العالمي، بقبول الدعوة الأمريكية للاسترخاء في الشرق الأوسط.

وعلى حد تعبير هيكل ، رأى السادات نفسه أشبه بفرعون . . ورغم أن هذه مبالغة من قبل هيكل ، إلا أن السادات كان شديد الفخر بالتاريخ الطويل للشعب المصرى ، وحكامه القدماء الأقوياء ، كذلك نظر للقادة العرب بازدراء مشيرا إلى أنهم مدينون بمراكزهم لصدفة اكتشاف البترول ، ولولا ذلك لظلت بلاهم مجرد أشلاء تعيسة من الأميين تعيش على إحسانات الدول الغربية وتخضع لرغباتها .

إن السادات اعتبر سلوك القادة السوفييت مزيجا من الغطرسة والفضولية والكراهية الشديدة ، وأن شعوره الوطنى قد أهين بواسطة الأعذار العرجاء التى أعطت الانطباع بأن القادة السوفييت يظنون أن كذبهم سيظل مخفيا .

ويمكن القول بأمانة ، أنه لاشئ منح السادات الرضا أكثر من أنه كان قادرا على إخبار السفير السوفيتى بترحيل الخبراء السوفييت . . وفى هذا الصدد كتب السادات بلذة واضحة " إنهم لم يكونوا ليغادروا فحسب ، وإنما أيضا كان يلزم إهانة مقابل إهانة " .

لقد كان لدى السادات العقل التآمرى الذى سمح له بالاحتيال على أولئك المدعين الذين حاولوا أن يظفروا به ، كما كانت لديه القدرة على فهم قيمة الطرد في خطته الخادعة .

وفي أحد أكثر المقطوعات تسلطا على مذكراته ، توقع السادات رد الفعل العالمي للطرد ، وقال أنه أراد أن يتخذ خيار الحرب أو السلام ، لكن القادة السوفييت لم يسمحوا له بالذهاب إلى الحرب . . وكان عليه أن يلقتهم درسا بطرد الخبراء ، وفي نفس الوقت يكتسب حرية التصرف . . ولذلك كان رد فعل الكرملين والأمريكيين والإسرائيليين متمثلا في التفكير بأنه لن يحارب الآن .

بيد أن القادة السوفييت لم يكونوا مخدوعين تماما كما عرف ، وعندما سمعت جولدا مائير بامر السادات أوحى لها حدسها إن التحرك يعنى الخطر وإن الحرب محتملة ، ولكنها خففت مخاوفها قائلة لنفسها : إن بعض هذه المضاوف والهواجس خاطئة ، كما قامت بتوبيخ كل الخبراء الكبار ، الذين حللوا التقارير السرية التى أرسلت بغزارة من قبل العملاء من الدرجة الأولى .

فالاتحاد السوفيتى كان عليه أن يبرهن على حدث أكثر فاعلية رغم سوء التقدير الذى أحاط بهدف السادات من طرد الخبراء السوفييت . . وقد وصف السادات كيف ذهب إلى الإسكندرية ، والتى لم يزرها منذ هزيمة سنة ١٩٦٧ ، وبدأ يعد للمعركة مع إسرائيل أو لمحادثات سلام معها ، وأنه استدعى حافظ اسماعيل مستشار الأمن القومى وأخبره بأن هناك تحبيذا للتقرب من الولايات المتحدة ، وأنه يجب أن يكون جاهزا بالبدائل الضرورية للمحادثات ، والتى يمكن إنهاؤها بنجاح .

كذلك استدعى وزير الحربية محمد صادق وأمره بحشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اليوم التالى ، وبأن يخبره بأن السادات قرر أن القوات المسلحة يجب أن تكون جاهزة للاشتباك في ١٥ من نوفمبر ١٩٧٧ ، وباكتشاف السادات أن وزير

ومع ذلك كان لبقية اللواءات المصريين رؤى أقرب لرؤية صادق ، ومنهم اللواء عبد المنعم واصل الذى أعطى صورة سيئة للقوات المصرية مقارنة بالقوات الإسرائيلية ، وجادل واصل بأن المصريين مكشوفون تماما ، لدرجة أن أية حشود سوف تتم ملاحظتها بسرعة من قبل الإسرائيليين ، وسوف تتم مهاجمتها بصورة سريعة قبل تمكنها من عبور القناة .

وطبقا لما اعلنه " واصل " ، فقد بنس الإسرائيليون سلسلة ضخمة من التحصينات الترابية على ارتفاع ٧٤ قدما ، بينما مثيلتها المصرية على ارتفاع عشرة أقدام فقط . . وأشار واصل إلى خوف المصريين من أن الإسرئيليين بنوا شبكة هائلة من المعدات الإلكترونية خلف خطوطهم ، ويزداد الخوف لعدم إمكانية مراقبتها من قبل المصريين على الضفة الغربية للقناة .

كان هذا الأمر يقلق السادات ، الذي ادعى أن " تساصر " تسرك لسه الخطسة العسكرية ، ٢٠٠ ، وأنه إذا زاد الاسرائيليون ارتفاع حصونهم بمعدل ٣ أقدام فالمصريين يجب أن يزيدوا ارتفاع حصونهم بمعدل ٥ أقدام .

وواقع الحال ، فإن ناصر رغم عباراته الطنائة لم يترك أية خطة هجومية ، وبغض النظر عن مصدر الخطة المذكورة فإنها كانت معقولة في عين السادات . . إلا إنها تم العزوف عنها . .

وهكذا ظل السادات ليالى لا ينام مفزوعا من السؤال التالى: كيف تدافع مصر عن نفسها لو اندفعت إسرائيل بالهجوم ؟ . . إلا أنه كان يفضل عدم إظهار ذلك للمراقبين الأجانب . ورغم خطورة الموقف الاقتصادى المصرى ارتفعت الحصون المصرية إلى ت قدما ، وأصبح الجنود المصريون برون الدفاعات الإسرائيلية ، والتى كانت أقل فظا عما تم تصويره ، وكانت عبارة عن نظام يضم عددا من الحصون المحمية بواسط عدد صغير من القوات ، كما أنها لم تكن مصممة للتصدى لهجوم مكثف .

لقد لازم الخوف السادات انطلاقا من أن القوات المصرية سوف تتعرضو للهزيمة المريرة التى تعرضت لها فى حرب الأيام السنة عام ١٩٦٧ . وتأكد مو أنه لن يقبل تكرار مثل هذه النكسة .. واعتقد أنه لو حدث ذلك فإن الاستقرار الداخلي للدولة سوف يتم تدميره .

ورغم معرفة السادات الجيدة بأنه يعد لحسرب محدودة ، ظلت مغامرته بمثايب مقامرة ، ومع ذلك فلا أحد من الحكام المصريين أعد لمعركة بمثل هذه المهار النفسية ، خادعا كل العقول اللامعة ، سواء في إسرائيل أو في الغرب .

وفى مذكرات السادات تجده قد وضع تفسيرات وشروها غير مكتملة .. لفتر الإعداد - قبل الحرب - للاقتهام عبر قناة السويس . . إلا أنه لاينكر أنه بعد زيار الموسكو في فبراير ١٩٧٣ ، وتحديدا بعد مضى قرابة ثمانية أشهر على طرد الخبراء السوفييت ، لم يوافق القادة السوفييت على إمداد المصريين بكمية الأسلحة المتقق عليها فحسب ، بل بأكثر منها .

غير أن السادات قرر أنهم توقفوا في الحال ، وأنهم عاودوا فقط في عاه ٥٩١٥ ، ويذهب السادات إلى أن توقف السوفييت عن إمداد المصريين بالأسلحة لله يكن لخوف الكرملين من خوض هجوم أكبر عما كان معتقدا ، بل بسبب الشكوك التسو ساورت عقول السوفييت فيما إذا كان المصريون قادرين على خوض حرب شاملة معا إسرائيل .

وتجدر الإشارة إلى أن السوفييت في محادثاتهم مع الأمريكيين لسم يخفس المتقارهم للجنود المصريين .

وفيما يتعلق بالتخطيط للحرب ، تعتير الخطة الأكثر فعالية هي التي تبناها السادات نفسه ، حيث استخدم الدعاية وحشد القوات بالقرب من فناة السويس في مايو ١٩٧٣ لإعطاء الإنطباع بأن الحرب وشبكة الوقوع .

ومع تسرع موشى ديان ، أعطت الحكومة الإسرائيلية الأمر بالتعبئة ، ومرت الأيام دون حدوث أى هجوم ، وفي شهر أغسطس من نفس العام لعب السادات نفس الخدعة ، وللمرة الثانية تمت التعبئة وحدثت نفس التتيجة .

ادعى السادات أنه بعد حرب اكتوبر سئل ديان : لماذا لم تعبئ قواتك فى الموعد المحدد ، فأجاب بأن السادات جعله يفعل ذلك مرتبن مكلفا إياه عشرة ملايين دولار فى كل مرة ، لذلك لما كاتت المرة الثالثة اعتقد أنه ليس جادا ، ولكن السادات خدعه .

إن السادات لعب على ما استقر لدى الاسرئيليين من أن قواته المسلحة لم تعد كافية بما فيه الكفاية ، وأنه ليس لديه فرصة لكسب المعركة ، وأنه لايستطيع بدء الحرب ، هذا المفهوم الذى ترسخ على أثر حرب ١٩٦٧ المدمرة .

الحدث الأكثر دلالة على أن إعداد المصريين والسوريين للحرب كان مجهولا ، تمثل في أن موشى ديان قد حذر لواءاته في مايو ١٩٧٣ بأن يتوقعوا الحرب في أواخر الصيف .

لكن من الغريب أنهم لم يأخذوا هذه التحذيرات بالجدية المناسبة ، حتى عندما تحركت القوات المصرية والسورية وأخذت مواقع هجومية فسر اللواءات الإسرائيليون الأمر بأنه ليس إلا مجرد خدعة من الخدع السنوية ، فقط طلب اللواء هوفي القائم على مرتفعات الجولان دبابات إضافية بعد توجيه النداء لديان .

يالهم من لواءات عميان ومتعجرفين ، بما فيهم أولئك المستولون عن وكالات الاستخبارات ، حيث إن كل المعلومات المتسرية عن المصريين لم يتم تقييمها بصورة جيدة .. ليس أدل على ذلك من أن وكالة منانيوز الرسمية قد نشرت تقريرا مفاده أن

الفرقتين المصريتين اللتين الدفعا للهجوم عبر قناه السويس كانتا بمثابة جرس إنذار كذلك شاهد العديد من الملحقين العسكريين الأجانب مواكب المعدات تتحرك بالقرب من مطار القاهرة في طريقها إلى السويس ، كما تحركت صواريخ SAM أيضا تجاه القناة .

هذه الحقائق تم استقبالها بواسطة الاستخبارات الحربية في إسرائيل ، لكنها لم تؤخذ باهتمام ، ولا عجب أن اللواءات المصريين كانوا مندهشين من حظهم ، إذ كان هناك تقدير بأن الاسرائيليين بنظام تجسسهم الكفء (كان من المعتقد أن لهم خلية تجسس في مصر) ، ومصادر استطلاعهم الجوية سوف يرصدون الطائرات المصرية على الأقل قبل الهجوم بخمسة عشر يوما . .

ولكن ما أثار دهشة اللواءات المصريين هو أنهم لاحظوا أن القوات الإسرائيلية لا تقوم بأية استعدادات لمواجهة الهجوم المصرى عبر القناة . .

ورغم المجهودات الكبيرة للاحتفاظ بسرية الهجوم الذى أطلق عليه كوديا اسم "بدر"، فقد حصلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) على نسخة من الخطة، لكنها اعتقدت أن السادات لاينوى أن يضعها موضع الننفيذ، وبهذا التقدير كاتت CIA متأثرة على الأقل جزئيا بالثقة الإسرائيلية بأن فرص السادات للادفاع في الحرب يعيدة جدا.

ويحتمل أن يكون السبب الرئيسى فى سريان مفعول الخطة جيدا هو أن كل الساسة - باستثناء الملك حسين - لم يكونوا يفهمون إلى ماذا يهدف السادات . . إذ عندما طرد السادات الخبراء العسكريين السوفييت رأى الأمريكيون والإسرائيليون أنه كان يعزل الخيار العسكرى ، بينما حذر الملك حسين الأمريكيين من أن السادات يمهد الأرضية للحرب ، على أساس اعتقاده بأن الخبراء السوفييت الخاضعين لأوامر للكريملين من الممكن أن يحاولوا اعتراضه . .

وحتى هنرى كيسنجر بكل دهائه لم يكن قادرا حتى الدلاع الحرب على أن يتوغل في أعماق نوايا السادات .

وواقع الأمر ، فقد كانت هناك ضفوط على نيكسون وعلى رئيس الوزراء والوزراء الجدد بأن يحاولوا حل مشكلة الشرق الأوسط المعقدة ، وبينما غاص روجرز على عجل في المستنقع مظهرا قسوته ورقض الاسراتيليين خطته ، كان كيمنجر أكثر حذرا .

ورغم عدم الميل والتمرس اليهودى لكيسنجر ، إلا إنه لم ينس موت ١٣ فردا من أسرته في معسكرات النازية ، كما أنه لم يكن ليسمح بهولوكست (محرقة) أخرى تجبر إسرائيل على اتباع سياسات تفتك بأمنها .

ولكن يوصفه رجلا أحرز تفوقا كأستاذ في جامعة هارفارد وكسياسي - بعد أن جاء صبيا لاجئا من ألمانيا عام ١٩٣٨ - كان عليه أن يظهر أولوية لكونه أمريكيا وليس يهوديا ، كذلك لوحظ من مذكراته أنه كانت لديه شكوك في ديانته اليهودية وأته كان يعمل كأمريكي فقط ، الأمر الذي سبب له بعض التجارب المؤلمة .

ومما يثير الغرابة أنه اتهم فى إسرائيل بأنه يتصرف بصورة غير عرقية ، وربما جاءت معظم الانتقادات من جانب أولئك الذين يخلطون الدين بالسياسة . . والذين نعتوه بأنه يتبع سياسات موجهة ضد إسرائيل ، كما أخذوا عليه تزوجه بامرأة غير يهودية .

وریما کان کیسنجر غیر ذکی فی اتباعه تصرفات غیر حکیمة لیبرهن علی أته ملتزم دون أی سبب یهودی .

ويشبه كيسنجر في هذه المسألة هربرت صمويل ، الذي عين مندوبا ساميا في فلسطين سنة ١٩٢٠ ، حيث بعد أن لعب هو نفسه دورا بارزا في إعلان وعد بلفور

بإقامة وطن قومى لليهود فى قلسطين ، بدت تصرفاته أقل فطنة ووجاهة ، ومنها على سبيل المثال تعيين الحاج أمين الحسينى كمفتى أكبر ، مما كان له أكبر الأثر فى الإثارة والشغب ضد البريطانيين أنفسهم .

ظهر كيسنجر باعتباره معرضا لمثل هذا الضعف ، ولكن العجيب أنه يعترف بأنه خدع - مثل أى من موظفيه الرسميين أو رفاقه - بنوايا السادات . . ورغم كل ذلك فإنه إذا تم قبول ما كتبه كيسنجر كاملا تجد أن روايته تمثل دراسة عميقة لأسباب فشل المحاولات المختلفة في حل المشكلة العربية الإسرائيلية .

ومما يثير الدهشة أن كيستجر توصل في النهاية إلى أن كل مايحتاجه الشرق الأوسط ليس إلا محاولة جنونية لصنع سلام بين العرب وإسرائيل ، وإنما الابتذال والتقنن في تطويل المدى ، والذي على أثره سوف يتحرك العرب صوب الاعتدال .

ويدا نجم كيسنجر يصعد عندما خاف نيكسون من أن إدارة الدولة بمصاحبة روجرز يمكن أن تكسبه عداء أمريكيين عديدين ، خاصة مع دنو انتخابات الرئاسة الأمريكية عام ١٩٧٧ ، فقام بنقل المسئولية إلى كيسنجر في أواخر ١٩٧١ . . وهذا ما جعل وجهات نظر كيسنجر الخاصة تحظى بأهمية قصوى .

أما أولك الذين يعتقدون أن جولدا مائير فقدت فرصة ذهبية برفض عرض السادات عام ١٩٧١ ، فقد اتضحت لهم الحقيقة بواسطة كيسنجر عندما أشار إلى أن السادات لم يكن على استعداد لعقد اتفاقية ثنائية مع إسرائيل ، حيث لا السوريون كانوا سيوافقون على عقد سلام مع الإسرائيليين ولم يوافق على ذلك بإسر عرفات .. كذلك رفيض العراقيون التوقيع على وقف إطلاق النار بعد حرب ١٩٤٨ ، أما الملك حسين الذي تحدث إلى الاسرائيليين -سرا- مباشرة ، فقد كان غاضبا من أن أي تعامل مع الإسرائيليين سوف يوعز إلى الراديكاليين العرب بأنه يسير في كنف اليهود .

وكما علق السادات لاحقا ، أنه كان مطلوبا هو كسر الحاجز النفسى بين العرب والبهود ، وأن المسألة كانت محتاجة لحرب وسنوات طوال من المساومة تحت إشراف كيسنجر لإنجاز ذلك .

نقطة أخرى غاية فى الأهمية ، تتمثل فى أن قرار الأمم المتحدة الشهير رقم ٢٤٧ والصادر فى ٢٢ من توفمبر ١٩٦٧ ، والذى كان جورج براون وزير الخارجية البريطانى فخورا به ، برهن بصورة كبيرة على أنه معرقل للسلام وليس معينا عليه . .

حيث تحدث القرار عن السلام الدائم والشامل والأمن والحدود المعترف بها ، لكنه ترجم بصورة مختلفة من قبل العرب وإسرائيل ، إذا كان هنساك فرق حيوى بين الترجمتين الإنجليزية والفرنسية .

فقى الرواية الانجليزية " إسرائيل مطالبة بالانسحاب من أراض محتلة " . . وليس من الأراضسي . . وهو حذف متعمد بواسطة الأمريكيين حتى يوافق الإسرائيليون على القرار .

وريما كان كيستجر يعرف أو لايعرف القول بأن العرب لايمكن أن يصنعوا سلاما بدون سوريا أو حريا بدون مصر . .

إن المصريين يشكلون الجزء الأكبر والمثقف من العرب ، وكاتوا عاطفيا مدركين لماذا خاض الفلسطينيون الحرب وفقدوا آلاف الشباب . . ورغم أن " ناصر " يدين في إتقاذه خلال حرب السويس ١٩٥٦ فإنه اتجه للتكيف مع السياسة السوفيتية المضادة للولايات المتحدة ، والتي جعلت سلام الشرق الأوسط محالا . .

وطبقا لرؤية زعيم القومية العربية فإن إسرائيل لا مكان لها على خارطة الشرق الأوسط، وشانه شأن معظم القوميين العرب رأى ناصر إسرائيل مشيرة لمشاعر الشعب العربى، كما لم يعلن على الإطلاق عن الوقت الذى ستوقع فيه اتفاقية سلام شامل مع الدولة اليهودية ويستقبل سفير لإسرائيل في القاهرة.

وبعد رحيل تاصر بعام ظل السادات يعيش فى عالم الرافضين ، لكنه بدأ يعطى إثمارات كانت مفهومة جزئيا فى الغرب ، ومن حسن الحظ أن أحد أولئك الذيب بدأوا يفهمون دور مصر الخاص هو دكتور كيسنجر .

إلا أن كيسنجر شعر أنه من غير المفيد للمصالح الأمريكية أن تتزعزع إسرائيل ، حيث كان ذلك سبيعد انتصارا للاتحاد السوفيتى والراد يكالبين العرب ومن الغريب أن السادات لم يذكر شيئا عن تلك المفاوضات التي عقدها مع الحكومة الأمريكية ، حينما كان كيسنجر مستثمارا للأمن القومى ووليم روجرز وزيرا للخارجية قابل مبعوث السادات الخاص - حافظ اسماعيل - وزير الخارجية الأمريكية ومستشاريه رسميا ، لكن لم يكن معروفا ما إذا كان حافظ إسماعيل قد قابل كيسنجر سرا أم لا .

واتدفعت الإدارة الأمريكية يعقد اتفاقية تفاهم مع مصر كرهها نكيسون ، وعارضها السادات أيضا .

وعلى الصعيد الإسرائيلى كانت فكرة النشازل عن أى أراضى تؤلم جولدا مائيد ، لأنها اعتقدت أن إسرائيل قوية للدرجة التي لاتجعلها في حاجة لتقديم أى تشازل للعرب ، خاصة فيما يتعلق بالأرض ، كما كانت على استعداد لتوقيع معاهدة فض اشتباك مع مصر على طول قناة السويس ، لكنها لم تكن لتوافق على حدود نهائية قبل أن بيدأ التفاوض وهو الأمر الذي ترددت الحكومة الإسرائيلية بصدده .

وتدل الشواهد على أن المحادثات السرية بين كيسنجر وحافظ اسماعيل - حال حدوثها - قد آلت إلى الفشل ، لأن الولايات المتحدة لم تكن مهتمة ، ولا هي أبدت رغبة في إمداد السادات بالتسوية المفهومة كتذكرة عبور لتسوية ذات معنى مع إسرائيل . .

وهى التسوية التى لوحدثت لكاتت على الأقل ستلزم إسراليل بالموافقة على ترك الأراضى التى حازتها في حرب الأيام الستة ، بما فيها القدس الشرقية . .

وهى مسألة كانت مستحيلة فى الوقت الذى كانت تشعر فيه إسرائيل بالعظمة والاذدراء لكل الدول العربية .

إن السادات - كما رأه كيسنجر - تورط في المعضلة التي لم يكن قادرا على التخلص منها بالوسائل الدبلوماسية ، حيث رفض الإسرائيليون التفاوض معه بشروطه ، كما أنه لو وافق على منهج الخطوة خطوة فإنه كان سيفقد الدعم السوقيتي والمساندة السورية ، ولو إنه ذهب لعقد سلام منفصل مع إسرائيل فإنه كان سينقد ويجتنب بواسطة العالم العربي ، كما كان سينيذ بواسطة شعبه المهان .

وقد شعر كيسنجر لاحقا أن السادات اختار حربا محدودة ليحصل على نهايات دبلوماسية . . وفي هذه النقطة جاء كيسنجر بتفسير قوى ومقتع مفاده أن الضابط الصغير الذي شعر بإهانة ١٩٦٧ وتحدث مع عبد الناصر عن حرب ضخمة مع الإسرائيليين كان بيحث عن فرصة للقوات المصرية لامنعادة شرفها في معركة ، كان عليه أن يثبت للشعب المصرى إنه يتفاوض مع الإسرائيليين من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف . .

ومع ذلك - وحتى منتصف ١٩٧٢ - كان السادات يأمل في استعادة الأراضي العربية دون الاندفاع إلى الحرب ، فالسادات كان رجلا عاطفيا يهم بالدموع كلما تحدث عن عدالة القضية العربية ، وربما شجعته ثقته العميقة بالله بأن يأمل في حدوث معجزة ، ولم يكن ليتأتى له ذلك إلا حينما أصبح مقتنعا تماما أن مصر سوف تقوم ياسترداد الأراضي العربية عامة وسيناء خاصة . . حتى أعطى الأمر بالاندفاع إلى حرب اكتوبر .

## الفصل العاشر

كيف ارتبط القادة السوفييت بخدعة السادات ؟

بعد حرب اكتوبر سخر القادة العرب من القول بوجود درجة من التواطق بين أتور السادات والقادة السوفييت . .

وفى مذكراته وصياغاته العامة أدان السادات الدور السوفيتى متهما الكرملين بالضغط عليه لوقف إطلاق النار منذ بداية الهجوم وتهديده بأنه لن يمده بالأسلحة التى وعده بها وباستثناء الدليل الذى ذاع بأن الكرملين كان يعرف بخطط السادات والأسد للحرب، فقد كان هناك العديد من علامات الاستفهام حول الدور الذى لعبه الكرملين في الظلام في حرب كيبور أو كما يطلق عليها السادات حرب أكتوبر.

كانت هناك - على سبيل المثال - القصة الغربية لاختطاف إرهابيين عرب فى سبتمبر ١٩٧٢ لمجموعة من المهاجرين السوفييت كانوا فى طريقهم لإسرائيل ، حيث قام الرجلان المسلحان باقتصام قطار وكان يقله هؤلاء المهاجرون ، حيث وجود معسكر انتقال فى سوخونو .

وقد هدد المسلحان الحكومة الاسترائية بأنها لو لم تتوقف عن مساعدة المهاجرين من الاتصاد السوفيتى وتغلق معسكر سوخونو فلن يتم فتل المختطفين فحسب ، وإنما أيضا ستكون هناك أعمال عنف ضد استرائيا . .

ومما أدهش وأرعب الحكومة الإسرائيلية أن شانسيلور كريسكى استسلم لطلبات الإرهابيين بسرعة وأعلن عن غلقه لمصبكر سوخونو . . وقد بدا هذه القرار شائنا ومتوحشا ، لأن كريسكى نفسه كان من أولئك اليهود الذين عانوا أثناء فترة هتلر .

حينذاك رأت جولدا مائير أن كريسكى تصرف كعاصفة مضادة لهجرة اليهود من الاتحاد السوفيتى ، وقد أشعرها هذا النصر للإرهابيين العرب بأنها مجبرة على أن توجه نداء إلى كريسكى شخصيا ، غير أن الأخير ظل متصلباً ورفض أن يتنحى عن قرار غلق المعسكر ، وفى هذا الصدد ذكرت مائير أنها شعرت كما لو كان فمها ممتلئا بالتراب .

كان هذا في الأسبوع السابق لاندلاع الحرب ، مما جعل أخبار الاختطاف والقرار الاسترائي تملأ الصحف الإسرائيلية باستثناء بعض التقارير عما يحدث في مصر وسوريا .

وقد سأل المعلقون بعد ذلك فيما إذا كان هذا الحادث متعمدا بواسطة السادات والأسد لجذب اتتباء إسرائيل بعيدا عن النقاط الحرجة أم لا ؟

والإجابة أن هذا الحادث بكل تأكيد كان مفيدا لهما .

ولكن العدوال الذى ثار بصورة أكبر فى هذا السياق هو: كيف استطاع الإرهابيون العرب دخول القطار أثناء مروره على تشيكوسلوفاكيا ، إذ ليس من المقتع أن السلطات الشيوعية لم تكن واعية بوجود مسلحين أجانب على متن قطار فى دولتهم ، وليس من المقتع أيضا أن ذلك لم يكن جزءا من خطة لحرب خادعة .

كذلك كان هناك التصرف الغريب للقيادة السوفيتية عندما كانت الحرب على وشك الوقوع . فالسادات والأسد اتفقا على أنهما سوف يخبران السفير السوفيتى بالقاهرة في لا من أكتوبر بموعد الهجوم ، لكن في هذا اليوم تحديدا أبلغ السادات أن السفير السوفيتي بريد رؤيته ، واعتقد السادات أن السفير السوفيتي سوف يعطيه ردا على طئيه أسلحة من الكرملين ، إلا أنه عرف من السفير السوفيتي أن القيادة السوفيتية قد خصصت أربع طائرات سوفيتية كبيرة لمصر لتأخذ المدنيين السوفييت وأسرهم من العاملين في المصانع والمنشآت . .

ونظرا لخطة الخداع الغامضة لم يعارض السادات هذا المطلب ، والذي كان يعتبر عامل تخدير للأمريكيين والإسرائيليين بأن الهجوم وشيك الوقوع . .

وفى ذلك الحين شعر السادات بخيبة الأمل من أن السفير السوفيتى ليست لديه أخبار عن الأسلحة السوفيتية وهكذا اعتقد السادات أنه من الأفضل السماح للأسر بالمغادرة وعدم استبقائهم حتى اندلاع الحرب وأن معاداة الاتحاد السوفيتى في هذه المرحلة سوف تسبب أضرارا . .

وقى نفس الوقت كان يشعر بالرضا حينما يستمع إلى مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلي . .

وفى مذكراتها لم تشر جولدا مائير إلى مغادرة الأسر السوفيتية لمصر ، ولكنها أشارت إلى مغادرة أسر المستشارين الروس لسوريا ، وكان ذلك كله بمثابة إشارة عالية تظهر قلة اهتمام القادة الإسرائيليين بخطورة الأمر .

وقد ادعت جولدا مائير أنها كانت قلقة من أحد التقارير التى وصلتها ، والذى ذكرها بما حدث قبل حرب الأيام السنة ، لكن لا أحد آخر أيدى قلقا ، وادعت كذلك أنها سألت موشى ديان – وزير الدفاع – واللواء اليعازر ، رئيس الأركان ، ورئيس جهاز المخابرات فيما إذا كانت المعلومات الواردة بالتقرير مهمة أم لا ، فأجابوها بالنفى ، وأضافوا أن التقرير لا يجعلهم يغيرون تقديرهم للموقف ، وأن التعزيزات الكافية قد أرسلت إلى الخطوط الأمامية .

هكذا قيل لرئيسة الوزراء ، ومع ذلك وبخت نفسها في نهاية أيامها على عدم الاستجابة لوجداتها ، واعتمادها على نصح وزرائها وقادتها العسكريين .

إن الكثير من سلوك القادة السوفييت كان سيصبح منطقيا ، لو أنهم والسادات اتبعوا سياسة الخدعة المزدوجة ، ولكن السادات أثبت أنه أكثر أستاذية وشجاعة عن تلك الصورة التي ارتسمها له الكرملين .

وقد رفض ديفيد كيمصى - رئيس الموساد الإسرائيلي سابقا - في كتابه الموسوم " الخيار الأخير " تصور المراقبين الغربيين بأن السادات هو الذي أصر على طرد الخيراء العسكريين السوفييت ، وجادل كيمصي بأنه كسان قسرارا استراتيجيا سوفيتيا اتخذ بواسطة بريجينيف ، ١٩٧٠ . .

ويذهب كيمحى إلى أنه رغم استعداد بريجينيف لإمداد مصر بالأسلحة فإنه على حذر من أن يندفع المصريون للحرب دون أن يكونوا مستعدين تماما ، ظهر هذا

واضحا أثناء المقابلات التي أجراها مع السادات في موسكو في فيراير وأبريل ١٩٧٧ في الوقت الذي كان بريجينيف يعد فيه لقمة موسكو مع نيكسون وكيسنجر .

إلا أن العمادات كان يضغط بصورة أكبر من أجل الحرب وتسريع وتبيرة العواجهة الأمريكية - السوفيتية ، حتى يتسنى له تحرير الأراضى العربية التس احتلتها إسرائيل .

وعلى هذا الأساس يقرر كيمحى أن الاستعدادات المصرية - السوفيتية للحرب مع إسرائيل استمرت خلال عام ١٩٧١ ، ولكن بدون يقظة الأمريكيين ووعيهم بها .

ويضيف كيمحى أن بريجينيف وجريشكو اعتقدا أنهما استطاعا تنظيم وتأخير خطط الحرب المصرية بتنظيم تدفق الأسلحة إلى مصر ، ولكن حينما أدرك بريجينيف في أبريل / مايو ١٩٧٧ أن السادات مستعد لكشف خطط السوفييت للاحتواء ، قرر أن يسحب المستشارين والخبراء السوفييت قبل أن يتم انغراسهم في حرب السادات المخطط لها ضد إمرائيل .

وفوق ذلك يذهب كيمحى إلى أن تلك الحركة كانت مزدوجة الهدف ، فمن ناحية ميؤدى اتسحاب الخبراء والمستشارين السوفييت إلى تأخير خطط السادات ، ومن ناحية أخرى إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إليه لطمأنته وجعله ينتظر المزيد.

وهكذا فإن تأخير الفعل العسكرى للمدادات كان مغزاه أن تكتمل كل الخطط للاندفاع بسائهجوم عبر قناة السويس ، وهكذا أيضا أخذ قرار سحب المستشارين العمكريين العموفييت أثناء محادثات موسكو في ٢٧ من أبريل إلى ١٠ من مايو .

ويرى كيمصى أن السادات أراد أن يوافىق بريجينيف على إنقاذ الشراكة المصرية - السوفيتية بالإعلان عن الانسحاب السوفيتي والتعبير عن الامتنان للمساعدة السوفيتية .

ورغم أن بريجينيف كان لا يحب القول بأن رجاله قد طردوا بفعل السادات الشائن ، لكنها كانت الميزة التي يطمئن بها الأمريكيين .

واتعكاما لرواية السادات عن طرد الخبراء السوفييت كتب محمود رياض: "
إن الروس رحبوا بطردهم من مصر، وهو ما بدا ماثلا بوضوح في السرعة التي
تمت بها العملية، حيث كان الكرملين متشاتما من بقاء الحضور العسكرى السوفيتي
في مصر حتى اندلاع الحرب. ".

وفى الحقيقة أمد الاتحاد السوفيتى مصر بأسلحة أكثر من تلك التى أمدها بها سابقا واستمر في ذلك حتى بدأت حرب أكتوبر.

وقد علق الفريق الشاذلي على أنه حينما بلغ يقرار السادات في ٩ من بوليو ١٩٧٢ والخاص بطرد الخبراء الروس ، قد وجد نفسه يرتد سبع سنوات للوراء ويتساءل : لماذا الآن ؟ . . ورغم أن السادات ادعى في مذكراته أنه اتخذ القرار كرد فعل لخبية السوفييت ، إلا إننى متأكد في ضوء ماحدث في سنوات الوساطة أن القرار رتب بصورة مسبقة مع آخرين ظل السادات شغوفا بإخفاء دورهم .

ويذهب كيمحى إلى تأكيد رواية الشاذلي بأنه كان يوجد بمصر ٧٥٥٧ سوفيتيا وليس ١٥٠٠٠ أو ٢٠٠٠٠ كما تم تقديرهم بواسطة الأمريكيين ، رحل منهم ١٥٠٠ في نهاية يوليو ١٩٧٧ ورحل الباقون ( ١٦٢٠ ) في نهاية أغسطس ، غير أنهم لم يعودوا إلى الاتحاد السوفيتي ، بل انتقلوا إلى سوريا للمساعدة في الإعداد لحرب أكتوبر .

ويضيف كيمحى أنه بعد طرد الخبراء السوفييت باثنى عشر شهرا أخبر الجنرال ساما خودسكى – الممثل غير الشرعى للسوفييت في مصر – الشاذلي بأن الجنرال سابكوف و ٢٣ من المستشارين السوفييت الخصوصيين سوف يصلون خلال عشرة أيام لتدريب الأفراد المصريين .

ويعد شهر لوحظ أن البعثة العسكرية الروسية الجديدة بدأت تدريب الفرق المضرية ، بينما كانت المعدات السوفيتية تتدفق . وأشار كيمحى إلى أنه فسى ديسمير ١٩٧٧ جدد السادات الاتفاقية المصرية – السوفيتية ، معطيا السوفييت تسهيلات بحرية أخرى حتى ديسمبر ١٩٧٧ . وقد سمحت تلك التسهيلات باستخدام مواقع البجرية المصرية بالإسكندرية والسلوم وأماكن أخرى كإطار لمعاينة ومراقبة الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط . . وقد استمرت الأسلحة البحرية السوفيتية في الوصول خيلال صيف وخريف ١٩٧٧ ، مما دفع السادات إلى التعليق " يبدو الأمر كان السوفييت يريدون أن يدفعونني للحرب " .

وراى كيمحى أن بريجينيف - وبصورة أكثر من نساصر والسادات وأسد سوريا - هو الذى قاد متعمدا أوركسترا حربى ١٩٦٧ و ١٩٧٣ ، وفى هذا السياق كان كيمحى ضد التحليلات التى جاءت من إسرائيل ومن قادة الولايات المتحدة وكذلك من قبل المؤرخين الأكاديميين .

وادعى كيمحى أن بريجينيف صدم من جراء الهزيمة المصرية في ١٩٦٧ وخطط لحرب اتتقامية ضد إسرائيل التي أهانت السوفييت مثلما أهانت العرب .

وطبقا لرواية كيمحى اتبع بريجينيف سياسة مزدوجة جعلته يلعب دورا رياديا ، ليس بالنسة لمصر ، وإنما بالنسبة لسوريا ، خاصة إنه كان لديه اقتناع – بعد أن أجرى مناقشات مع السفير السوفيتى فى إسرائيل – بأن مصر ليست قادرة على القيام حتى بخدعة حربية ضد إسرائيل ، كما أن المصريين غير منظمين فى شبه جزيرة سيناء ، بينما سوريا يمكنها القيام بذلك متى توافرت ظروف معينة ، لذلك ارتأى ضرورة توفير هذه الظروف لسوريا .

ورغم معارضة المؤسسة الصكرية لهذه الفكرة ، نظرا لما رصد من كم كبير من الأسلحة لمصر فقد تصرف بريجينيف على هذا الأساس بادئا بالإمداد الحيوى بالمارشال جريشكو .

والمعروف أن القوات المسلحة السورية قد دمرت في حرب الأيام السنة المسلحة السورية قد دمرت في حرب الأيام السنة ١٩٦٧ ، وفي نهايتها لم يكن لدى سوريا سوى ٢٠٠ طائرة بالخدمة وأقل من ٢٠٠ طائرة متقادمة ، بينما فقدت معظم مدفعيتها .

ويعد مضى سنة صعبة كان لدى سوريا ١٥٠ طائرة و ٨٠٠ دبابة و٧٠٠ مدقع أمدها بها بريجينيف ، الذى أرسل إليها أيضا القنيين والمستشارين السوفييت ، وكان لكل ذلك أثر فعال على القوات السورية ، خاصة بعدما حاز الأسد السلطة فى سنة ١٩٧٠ . .

ويمساعدة هذه الأسلحة السوفيتية القوية استطاع الأسد تثبيت سلطته رغم كونه أحد أفراد الطائفة العلوية الأقل عددا ، ولم تأت نهاية عام ١٩٧١ ، إلا وكانت سوريا تمتلك ١٢٠٠ من الدبابات السوفيتية المتقدمة .

ولأن كلا من المصريين والسوريين والسوفييت بدأوا التخطيط معا للحرب القادمة ، والتي كانت في مدخلاتها ومخرجاتها مختلفة للغاية عن حرب الأيام السنة ، فإن الاعتبار الأول أكده كميحي كان بقاء الأمريكيين والاسرائيليين على غير وعي بما يحدث . ولاشك أن هنري كيسنجر كان مرعوبا لعلمه مؤخرا بارتباطه ولعبه دورا في قافلة المعلومات المضللة .

ويرى كيمحى أن السادات يعتبر المصدر الرئيسى للتاريخ فى هذه الفترة ، وأنه كان يتصرف بناء على اقتراهات المستثمارين السوفييت بالقاهرة ، والذين أوحوا إلى الممثل الأمريكي بالقاهرة – دون بيرجس – بضرورة أن يقيم قتاة خاصة للاتصالات مع كيسنجر . وحينما تم قبول الأمريكيين ذلك قام السادات – مستفيدا من هواجس نيكسون حول إدارة الدولة ومعتمدا إلى حد كبير على كيسنجر – قام باعتماد حافظ إسماعيل الذي كان مقبولا لدى السادات وكيسنجر معا للذهاب إلى واشنطن .

وقبل الذهاب إلى واشنطن كان حافظ إسماعيل بموسكو وناقش سر إيفاده مع بريجينيف وكوسيجين وجريشكو ، وأبلغهم الرسالة التي حمله السادات إياها والأثر العميق لخبية مصر من جراء السلوك السوفيتي وعدم السرور من القادة السوفييت .

وقد حبذ بريجينيف الفكرة التي وجدها مناسبة لتحييد كيسنجر الذي كان يعد خطرا على المصالح السوفيتية ، حيث بلغ كيسنجر برواية حافظ إسسماعيل عن العلاقات السوفيتية - المصرية ، وكانت النتيجة ماتمناه السادات والكرملين متمثلة في تحول انتباه الأمريكيين والإسرائيليين عن الإعدادات الفعلية للحرب .

ويضيف كيمحى ، أنه كانت هناك درجة من الحقيقة فى عدم الرضاء المصرى عن الروس ، الأمر الذى جعل التضليل المعلوماتى أكثر سهولة فى تمريره وتصديقه ، حيث علم السادات أن كميات كبيرة من الأسلحة السوفيتية قد أرسلت إلى سوريا ، لكنه ظل محتاجا للاتحاد السوفيتى من أجل خططه الخاصة ، ولذلك قبل بتردد خطة السوفييت للحرب .

ويذكر أنه عشية حرب يوم كيبور كان لدى إسرائيل ١٢٠٠٠ رجل ، و١٠٠٠ دبابة في مواجهة ٢٠٠٠ من القوات السورية ، و١٣٠٠ دبابة ، و١٠٠٠ مدفع ، و٠٠٠ فرقاطة ، و٢٠٠٠ طائرة قتائية . . هذه القوة الكبيرة كانت منوطة بالضرب في قلب الأراضى الإسرائيلية في حادث أصبح على وثنك النجاح .

وطبقا لكلام كيمحى كانت هناك مضامين أخرى على رأسها أن السادات قبل الهدف العسكرى المحدود لقواته ، لكنه كان معولا بصورة أكبر على المشروع الدبلوماسي . . فبالنسبة له كان استخدام الحرب يعتبر بمثابة أرضية للتمهيد للوسائل الدبلوماسية دون القول لبريجينيف ، أو ربما أراد السادات إحداث صدمة كبيرة للقوات الإسرائيلية وتكبيدها خسائر فادحة بعد عبور قتاة السويس تستميل إسرائيل والقوى العظمى للتدخل لوقف إطلاق النار . . وهكذا يتم السماح له بالسيطرة على الفتاة بوصفها الجزء الأكثر أهمية في سيناء ، أما إسرائيل التي ستغدو ضعيفة فسوف تجبر بالوسائل السياسية على ترك ماحققته في حرب الأيام الستة ، متمثلا في : باقي سيناء ، الضفة الغربية وغزة ، مرتفعات الجولان ، والقدس الشرقية .

وفى مجهوداته للتنسيق بين جيشين عربيين ذهب بريجينيف لمدى أعظم، حيث كان يقظا من أن السادات يحاول خداعه بتكييف خطة تعتمد على أقل المطالب

الصكرية ، بدلا من الخطة التي كانت مقررة سلفا ، لكن القائد السوفيتي قبل التغيير ناشدا من إعطاء الأسبقية لسوريا وإعطاء مصر الدور الأقل أن تستخدم واجهة السويس كمصيدة ، أما الرئيس الأسد فقد أعطى جناحا في الكرملين لدرجة أنه كان يقترب بسرعة من بريجينيف أثناء رحلانه إلى موسكو .

وفى ضوء ذلك ، أصبح تدريب الجيشين العربيين يحظى بوفرة فى الأسلحة الحديثة التى كانت تتدفق رأسا وبسرعة من الاتصاد السوفيتى ، وللتأكيد على أن عبور القناة سوف يتم كما هو مخطط له ضد العدو الضعيف والمفاجأ ، فقد تدربت القوات المصرية على عبور قناة مماثلة لها .

غير أنه كانت هناك لحظة أخيرة للجهود الدبلوماسية بواسطة كيسنجر ، تحديدا في ربيع ١٩٧٣ وقبل اندلاع الحرب بستة أشهر تقريبا أخير كيسنجر جولدا مائير بأنه تلقى رسائل من السادات من خلال قناة سرية خاصة تقيد بأن وجود مبادرة سلام إسرائيلية سوف يلقى اعتبارات جادة في القاهرة .

وحينذاك أقنعت جولدا مائير مجلس وزرائها بالعرض الذى قدمته منذ عام لنيكسون وكيسنجر ، ومفاده أن على السادات التنازل عن كل شبه جزيرة سيناء كأساس للتسوية مع إسرائيل .

غير أن السادات رد على ذلك - وطبقا لرواية كيمحى - بأن على إسرائيل أن تتنازل عن كل الأراضى العربية التي احتلتها منذ سنة ١٩٦٧ ، وفي مقابل ذلك سوف تقلع مصر عن حالة الحرب مع إسرائيل ، ولكن ليس أكثر .

وبناء على ذلك لم يكن ثمة تفاوض ولا علاقات دبلوماسية ، بل إن كيسنجر زاد على ذلك بأن مصر حازت سلطة الرفض بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وأن الفلسطينيين لايريدون السلام .

ويصر كيمدى على أن السادات إلى هذا الحد عقد العزم على الحرب وليس السلام ، وأن كل التفاصيل تم حسابها بواسطة بريجينيف ، الذي اقترح أن الأسد

وليس السادات هو الذى سيطنب وقف إطلاق النار فى الحال بعد البداية السورية بالافتحام ليقطع الهجوم الإسرائيلي المضاد المتوقع ، خاصة بواسطة القوات الجوية ، حيث توقع الكرملين أنه خلال أيام ستدخل القوات السورية المدرعة الجليل وسيبقيهم وقف إطلاق النار هناك .

مجمل القول إذن . . إن بريجينيف خطط ، ليس لمحو إهانته في حرب الأيام المستة ، ولا لكسب معركة سريعة مع إسرائيل ، وإنما ليقتص تلك الجروح التي أصابت الاتحاد السوفيتي ، حتى لا تكون قادرة على إرباكه ثانية .

## الفصل الحادي عشر انفجار أكتوبر

لقد كانت أساليب أنور السادات مضللة ، سواء للغرب أو للعالم العربى ، فهاهو هنرى كيسنجر لم يقبل القول بأنه كان هناك تواطؤ تام ما بين السادات وبريجينيف ، بينما أتكر السادات نفسه وجود أى تواطؤ ، وركز على أنه خاض الحرب رغم عدم تشجيع السوفييت ، في حين استعرض ديفيد كيمحى دلاكل ارتضاها بأن حرب أكتوبر خطط لها ونفذت بواسطة بريجينيف ، ولكنه عول على جوانب خادعة من كل اتجاه ، كما أشاد بشجاعة الدولة اليهودية .

وفيما يتعلق بالأهداف السورية - السوفيتية المخفية ، استمر الخداع الذاتى للقصاص من الإسرائيليين تقريبا إلى تلك اللحظة التي يدأت تعبر فيها القوات المصرية قناة السويس وتتحرك الدبابات السورية فوق مرتفعات الجولان .

وأيا ما كان الأمر ، فإن الحكومة الإسرائيلية ورئيسة الوزراء ووزير الدفاع لم يتنقوا معلومات مقنعة بأن المصريين والسوريين ينوون الهجوم في الساعات الأولى من يوم السادس من أكتوبر ، لكنهم أساءوا تقديرهم لساعة الهجوم ، الأمر الذي كلفهم الكثير من الأرواح ، لقد توقعوا الهجوم في العتمة ، لكن السادات والأسد اختارا توقيتاً مختلفاً للاكتساح المنسق ، وهي العماعة الثاتية ظهراً .

وقد اختار السادات يوم كبيور فى أكتوبر كأفضل توقيت للحرب ، لأن يوم كبيور يعد أقدس يوم فى التقويم اليهودى ، حتى إن اليهود غير المتدينين يحترمونه سهابة .. وتبدو مظاهر الاحتفال بهذ اليوم فى أن معظم اليهود يتواجدون بالمجمع اليهودى لمدة ٢٤ ساعة ، وتتعطل الدولة باستثناء بعض المصالح الأساسية ، كذلك تصعب الاتصالات ولكون معظم القوات فى الاحتياط فإن التعبئة تحتاج إلى ١٨٤ ساعة ، ومن ثم كان يوم كبيور يعد أسوأ الأيام للاستدعاء .

واعتقد السادات أن إسرائيل سوف تعتمد على الحرب الخاطفة ، وهو اعتقاد حقيقى بما فيه الكفاية ، لأنها من الناحية العددية أقل بكثير من العرب الذين كان بإمكانهم التضحية بعدد كبير من الجنود ، وهو ما جعل السادات يتباهى بأنه على استعداد للتضحية بمليون جندى .

ولم تكن المفاجأة الهائلة في الأيام الأولى للحرب هي العامل المروع الوحيد ، بل كان هناك أيضاً التغيير الإسرائيلي في قادة الجيش والمخابرات ، حيث تم استبدال الجنرال الكيس الفطن " أهرون ياريف " رئيس المخابرات الحربية بالجنرال " زي إيرا" الذي بدا أكثر تميزا ، لكنه لم تكن لديه ملكة المرونة العقلية مثل سابقه ، بل كان متصلب الرأى ، معولاً على أنه ليست هناك حرب وشبيكة الوقوع ، متجاهلاً كل الدلائل ، وهو الأمر الذي أدى إلى طرده بعد المعركة .

حدث آخر كان غير متوقع بالنسبة للعرب تمثل فى تعيين الجنرال شمويل جونيين كقائد للخطوط الأمامية المواجهة لقناة السويس ، وقد كان جونيين محاربا عظيما ، وذا مواقف عديدة صلبة وشجاعة أكسبته احترام القوات ، لكنه لم يكن ليضارع أريل شمارون ذا القدرة القتالية المقترنة بالحس الاستراتيجى ، وقد طرد جونيين من وظيفته أيضا .. وكان على شارون المندهش ، والذي عين بدلاً منه أن يبحث عن الثغرات الموجودة في مواقع القوات والتي هاجم المصريون من خلالها ، كذلك اكتشف شارون أن التدمير المصرى لإسرائيل كان أحد مصادره أن جونيين لم يكمل خطة الاسحاب من على خط بارليف بمجرد أن هجم المصريون .

وعلى هذا الأساس لا يمكن رد النجاح المصرى للمفاجأة وحدها ، أو للتفوق العددى ، وإنما لابد من الأخذ بالحسبان التكتيكات السيئة التى اتبعتها إسرائيل فى الأيام الأولى للحرب .

وفى محاولته لاستعادة تراجيديا الموقف شكا شارون بشدة من أن الدبابات الإسراتيلية لم تستخدم كقوة لجبر المصريين على التراجع ، كما جادل شارون بأن الجنرال جونيين لم يكن يفهم الدور الذى كان على خط بارليف أن يلعبه فى أية مصادمات مع المصريين ، إذ طبقاً لرؤية شارون —الذى كان معارضاً لبناء الخط فى البداية — لم يكن هذا خطا دفاعياً على الإطلاق ، لكنه كان عبارة عن نظام استطلاعى لمراقبة المواقع على طول فتاة السويس وأحد مصادر الحماية للجنود الإسرئيليين من المدفعية المصرية .

إن العبادات كان متأكداً من أن كل العبالم العربى مدوق يتراجع عن تدبيره الخطير ، حيث سافر إلى عدة دول عربية معربا لهم عن نواياه لخوض حرب ضد إسرائيل ، لكن دون إعطاء أى تاريخ محدد .. وإن كان قد أعطى تلميحات بأن الحرب قريبة ، كما اقترح أن يصل المتطوعون الفلسطينيون إلى القاهرة في أوائل أكتوبر .

غير أن هذه الزيارات والتلميحات لم يكن لها تأثير بالنسبة لوكالات المضابرات الغربية .. ومن سخرية القول .. أن رؤساء المخابرات الغربية كانوا على حق لأن يثقوا بالموساد ، لكنهم كانوا على خطأ في اعتقادهم بأن العسكريين ورجال السياسة الذين قاموا بتقييم المعلومات الواردة من العملاء لم يكونوا عمياناً ، فالموساد كانت لديه مجموعة تجسس نشطة في مصر ، كانت تبعث تقارير منتظمة عن تجمع القوات المصرية بمنطقة القناة ، كذلك كانت هناك علامات أخسرى عديدة واضحة عن الاستعدادات السريعة للحرب ، لكن -وكما لم يهتم ستالين بالتحذيرات العديدة التي التفاها عن هجوم النازى في ١٩٤١ - رفضت جولدا مائير الدلالات التي وردت إليها بخصوص حرب أكتوبر ١٩٧٣ .

وهكذا فإنه في الساعة الثانية ظهر بالضبط، يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣ طارت ١٤٠٠ طائرة مصرية فوق سيناء وأخذت تقتل القوات الإسراتياية المسترخية ، أما القوات المصرية –التي كانت في شهر رمضان – فكانت تحفزها اقتباسات من القرآن لإخراج اليهود ، وتشجعها سخونة المشهد من حولها ، فتدافعت موجة وراء موجة لعبور الممر المائي ، وكان الجنود مندهشين من قلة المعارضة التي واجهوها ، وفي الحال كان العلم المصري يرفرف على قمة واحدة من النقاط القوية وحوله الجنود مبتهجين مرددين ( الله أكبر ) .

أما الضربة الجوية الأولى فقد تبعتها أخرى بنجاح ...وأثناء ذلك فقدت بعض الطائرات المصرية ، والتى كان يقود أحداها عاطف السادات شقيق الرئيس ، لكن لم يخبر في الحال بذلك .

لقد حارب المصريون جيداً أفضل مما توقع الإسرائيليون ، كما كانت هناك ملامح للاستعدادات المصرية المتينة? أيضا كانت لدى السادات أحكام مسبقة ضد اليهود .. ظهر هذا جلياً في تفاخره بمعرفة أن الإسرائيليين ضعاف أمام إنفاق المال واللعب وأنهم لا يحبون العديد من الاستدعاءات .. أما القوات المصرية - سواء في ظل ناصر أو السادات - فقد لُقنت أن الإسرائيليين أعداء يجب تحطيمهم كما حطم النبي (محمد) أسلافهم - .

وفوق ذلك - رأى السادات - وناصر من قبله - ضرورة التدريب الجيد للرجال والضباط المصريين ، كما كان التركيز على العناصر المتعلمة ، حيث التحق خريجو الجامعات بالجيش .. ويثبت ذلك أن المصريين تعلموا دروساً عديدة من حرب الأيام الستة ، تلك الحرب التى كان الجنود الإسرائيليون فيها أكثر تعلماً ودافعية .

وعد بداية عبور القوات المصرية كان الإسرائيليون مندهشين من كم الأسلحة التي كان يمتلكها هؤلاء المهاجمون على خلاف ما ادعاه اللواءات المصريون من جنود المشاة المصريين بأنهم لن يستطيعوا الصمود أمام المدرعات الإسرائيلية ، حيث كانت هناك زيادة في الأسلحة المضادة للدبابات مثل R P G وخلافه حتى إن عدداً كبيراً من الدبابات الإسرائيلية قد أصيب بواسطة هذه الأسلحة .

أيضاً كان المهندسون المصريون قادرين على هدم الحواجز الرملية التى أقامها الإسرائيليون على الضفة الشرقية للقناة ، والتى كانت هناك استحالة فى هدمها اسطة أى آلة مدرعة ، حيث اكتشف هؤلاء المهندسون أن تدفق الضغط العالى من مياه هو الحل الذى يمكن من خلاله هدم هذه الحواجز الرملية .

إن القوات المصرية تدريت جيداً ودرست مشكلة عبور القناة جيداً واستطاعت التغلب على المفاجأة بأنها ستخوض حرباً فعلية وليست مناورات فقط ، حيث أجريت إحصائية بين ٥٠٠٠ أسير مصرى اكتشف من خلالها أن واحدا فقط هو الذي كان

يعرف أن ٣ من أكتوبر هو ميعاد الحرب ، بينما ٥٠٪ منهم عرفوا الحقيقة فقط يوم ٢ من أكتوبر ، أي يوم الحرب .

كذلك قإن القوات المصرية تحركت كما تدربت بالضبط، وهجمت عبر قداة السويس ووجدت مقاومة عنيفة في بعض المواقع، ومقاومة قليلة في مواقع أخرى، وكان اللواءات المصريون قد قرروا أن العبور سوف يكلفهم ما ببين ٧٠ و ٣٠ ألف جريح وقتيل، ولكن الرقم الفطى كان أبعد من ذلك بكثير، حيث لم يقتل مسوى ٧-٨ فقط. وبناء على ذلك فإن الهجوم المصرى الأولى أنجز أكثر مما توقعه اللواءات المصريون، وتوقعه وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه، كما أثبتت القوات المصرية نفسها جيداً على الضفة الشرقية للقتاة، بينما حطمت ملات الدبابات الإسرائيلية وأسقط العديد من الطائرات، وبدا الموقف معتماً بالنسبة لديان، الذي اقترح في سيناء، وكان ديان مقتنعاً بأن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن دولة إسرائيل ذاتها، سيناء، وكان ديان مقتنعاً بأن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن دولة إسرائيل ذاتها، جادل اليعازر يقوة بأن الانسحاب إلى المعرات سوف يحمل القوات الإمرائيلية تكلفة عائية بإقلاعها عن مصكراتها ومراكزها، كما اقترح التجمع على الخط التالي على عائية بإقلاعها عن مصكراتها ومراكزها، كما اقترح التجمع على الخط التالي على الممرات، حيث يندفع بهجوم مضاد في اليوم الثاني، لكن هذا الهجوم أثبت فشله عند النفوذ ودمرت فرقة إسرائيلية.

بعد هذه الردة تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية قول ديان المكتئب" لا نستطيع أن نردهم الآن ونهزمهم ، والذى ينبغى أن نفعله هو أن ننتشر عبر الخطوط الجديدة في هذا الجانب وفي الجزء الجنوبي من سيناء ، ولا اعتقد أن أى قرار لمجلس الأمن سوف يوقف العرب لو أنهم يعتقدون من وجهة النظر العسكرية والمادية أنهم قادرون على الاستمرار في الحرب ، ثم إن هذا القرار لن يكون -من ناحية - لأن السوفييت والصينيين سوف يطلبون الفيتو ، ومن ناحية أخرى لأنه سوف

يتم تجاهل أى إثارة للتوقف ولا يستطيع المرء الاعتماد على ذلك .. إسرائيل يمكن أن تعتمد فقط على عنصرين : الخطوط التي تقيم بها وزيادة قوتها " .

وكان المحررون أكثر يقظة حينما وصفوا خسائر إسرائيل ، حيث دمرت مئات الدبابات وفقدت خمسين طائرة في غضون ثلاثة أيام .

وقد أعلن ديبان أثبه ينوى الذهاب إلى التليفزيون ليقسول الحقيقة للشبعب الإسرائيلي ، ولكن أحد المحررين داهمه بالسؤال " إذا كنت ستقول ذلك للشبعب الإسرائيلي اليوم ، فماذا ستقول لنا نحن ؟ إن ذلك سيكون زلزالاً في عقل الأمة " .

وهكذا رسم ديان صورة كئيبة للغاية لدرجة دفعت أحد المحررين إلى الانفجار بالدموع حيث اعطاء الانطباع بأن إسرائيل على حاقة الهزيمة وأنها تسير خارج دائرة التحكم ، وقد تنبهت جولدا مائير لذلك ومنعت ديان من الظهور بالتليفزيون .

المهم ، أنه بعد النجاح المبدئى الذى حققه السوريون فى مرتفعات الجولان الترح ديان اتسحابا واسعاً مشابهاً ، أما جولدا مائير التى كانت قد ارتاحت إلى تطمينات بارليف بأن الموقف أبعد ما يكون عن الضياع ، فقد لوحت بيدها قائلة : "موشى ديان العظيم .. يوم ما مثل هذا ... يوم ما مثل ذاك" .

وبالمقارنة واجه أنور السادات أزمته بسلوك أكثر عقلانية واحتفظ بعقله حينما فقد الآخرون عقولهم .

وفى دراسته البارزة عن المعركة والمسماة "حرب الغفسران" أوضح شيم هيرزوج —أصبح رئيساً لإسرائيل فيما بعد— أن القرار الإسرائيلي بعبور قناة السويس من الشرق للغرب لم يكن ابتكاراً خالصاً بواسطة شارون ، وكان من الممكن اعتبار ذلك تكتيكاً حتى قبل أن تندلع الحرب .

وقد تداقعت الأحداث إلى ما عرف بمعركة الدبابة ، والتي شنها المصريون في من أكتوبر ، واشترك فيها أكثر من ٢٠٠٠ دبابة ، وكان من نتائجها تدمير ٢٦٤ درة مصرية .

وعلى أثر ذلك أدرك اللواء سعد مأمون -الذي عاتى من أزمة قلبية - أن الباب فتح الهزيمة ، بينما كان ذلك يوماً مصيرياً وعلامة مميزة على الشفاء التام للقوات الإسرائيلية ، كما كان التدمير العالى للمدرعات المصرية يعنى أن عبور القناة يمكن إنجازه وهو ما حدث في اليوم التالي (١٥ من أكتوبر) حيث تم العبور من خلال نقطة استراتيجية تسمى الدفرسوار على أيدى جنود إسرائيلين بارزين مثل شارون ودائي مات ، حتى إن السادات نفسه قد أعطى شارون بعض الوقار ، صحيح أن سمعة شارون تلوثت من جراء دوره في حرب لبنان ، لكن دوره الحيوى في حرب يوم كيبور لا يدانيه شك .

ولم يأخذ السادات العبور الإسرائيلى مأخذ الجد ، أما المصريون فقد كان رد فعلهم عدم التصديق ، حيث اعتقدوا أن بعض الدبابات الإسرائيلية استطاعت العبور ، وأتها ستمحى حالاً .

كذلك خيل للسادات أن العبور مجرد عملية تليفزيونية لرفع معنويات الشعب الإمرائيلي ، ولم يقدر اللواءات المصريون قيمة الغرض الإسرائيلي من العبور الإمرائيلي متمثلاً في محاصرة الجيش الثالث .. فقط حينما زار السادات الأفرع الرئيسية أدرك جسامة التهديد الذي يتعرض له الجيش ، وحينذاك تسلل الرعب إلى العملوك المصرى ، وفي هذا الخصوص يعترف هيكل بأن العبور كان له أثر معتبر في الضغط على الأعصاب .

إن السادات حينما دعا إلى جلسة خاصة لمجلس الشعب في ١٦ أكتوبر كان ما زال غير واع بأن الإسرائيليين أصبحوا على الضفة الغربية للقتاة منذ ساعات وأن دباباتهم تطوف حول البلد ، تدك الأرض والمواقع الجوية ، وتحظم الدبابات ، إذ طبقاً لما وصله من معلومات أعتقد السادات أن الأمر لا يعدو سوى أن يكون عبوداً محدوداً يمكن احتراؤه ، وقد ظهرت عدم معرفته حينما علق قائلاً .. " نحن جاهزون في هذه اللحظة ، لأن نبداً تطهير قناة السويس ، ونفتحها للملاحة الدولية " .

وكان هذا الخطاب أعظم لحظة في حياة السادات الرئاسية ، حيث ظهر مرتدياً زياً عظيماً ، واستقبل كبطل قومي محبوب ، إنه أعاد الشرف للشعب المصرى ، وأزال عار حرب الأيام السنة ، عيونه كانت تنطق بالفخر ، من يمكنه أن ينكر أنه يستحق التصفيق والمدح .

ولكن حادثاً ما قطع هذا كله حينما وصله أول التقارير عن التدفق الإسرائيلى ، حيث غادر مبنى البرلمان – وكان التصفيق ما زال يدوى فى أذنيه – فى الحال إلى غرفة العمليات بالقيادة العليا .. وكان السادات قد قيل له إن عدداً من الدبابات البرمائية الإسرائيلية قد نجحت فى عبور القناة من خلال ثغرة الدفرسوار إلى الضفة الغربية ، وإن تدمير هذه الدبابات وشيك الوقوع ، وقد تحركت بالفعل كتيبة كوماندوز لإنجاز هذا الهدف .. وحينذاك أشار السادات إلى اللواء الشاذلي بمحاصرة هذه القوة وبعد ثلاثة أيام استدعى السادات إلى غرفة العمليات ، وهناك وجد الشاذلي الذي أعلن شخصياً أن الإسرائيليين تمكنوا من عبور القناة صارخاً الحرب انتهت ، وقعت كارثة يجب أن ننسحب من سيناء .

ويناء على ذلك قرر السادات طرد الشاذلى وتعيين اللواء الجمسى مكاته ، لكن السادات احتفظ بالقرار لنفسه حتى لا يؤثر ذلك على معنويات الجيش لأن الشاذلى كان اسما جيداً .

إن شعور السادات بالانكشاف كان له ما يبرره ، فالحرب بالنسبة للواءات الآخرين كانت مسألة معركة .. كسب أرض .. هجوم على العدو الغاشم ، أما بالنسبة للسادات فإنه كان يبرى للحرب أهدافاً أخرى ، ففى اللحظة التى يأتى فيها إحراز النصر وعجور الفتاة لم يغب عن السادات حيازة المجد القومسى وكسر العزلة الديلوماسية .

وعلى صعيد الجبهة الداخلية شعر الناصريون المتحمسون أمثال هيكل بشدة أن القوات المصرية سوف تفقد نجاحاتها إذا اندفعت في ممرات سيناء ، وأيد هذا الطرح

بواسطة الكثيرين في العالم العربي ، كذلك ظهر نفس التعليق على صفحات جريدة النهار اللبناتية المحترمة ، والتي أنذرت بسوء عاقبة اتدفاع القوات المصرية بعد عبور القتاة للاستيلاء على ممرات متلا وبير جفجافا .

وهكذا لم تنته الحرب كما بدأت ، وعاتى السادات هزيمة كبيرة يوم ١٤ من أكتوبر ، وقد شكا السادات مبرراً أن المعركة كاتت أكبر نطاقاً وأكثر تبكيراً عما كان يتمنى بسبب الضغط السورى لإراحة القوات والطائرات الإسرائيلية من الشمال السورى .

والسؤال الذي يقرض نفسه في هذا السياق هو: من الدي طلب وقف إطلاق النار؟

إن السادات عندما كان يتقبل أخباراً طبية من الجبهة أبلغ بأن السفير السوفيتى برغب في رؤيته على عجل ، وكان مع السفير السوفيتي رسالة من القيادة السوفيتية مفادها أن الرئيس السورى طلب وقف إطلاق النار في الصباح التالى .

ورغم أن السوريين أنكروا الطلب بازدراء ، فإن رد الفعل العام هذا لا يعنى أن الأسد لم يتقدم بالطلب ., تدفعه في ذلك حكمته السياسية ورغبته في الإبقاء على المرتفعات التي هاجمها في اليوم الأول من الحرب ، حيث فتحت قواته المدرعة الممتازة ثغرات في الدفاعات الإسرائيلية ، كما كان قريبا جداً من اقتحام الجولان إلى الجليل ، ومن ثم فإن وقف إطلاق النار يعنى إمداده بنصر هائل .

واعتقد السادات أن الكرملين كان ببحث عن تجديد تحالفه مع الأسد موحياً إليه بأن وقف إطلاق النار ضيع السادات .. وعندما اتصل السفير السوفيتي في اليوم التالي متظاهراً بأنه يحمل رسالة من الأسد أربكه السادات بالفعل ظاهراً له إجابة الرئيس السوري برفض وقف إطلاق النار .

وحينما أصر السفير السوفيتى على أن الكرملين يرفع رغبات حقيقية للأسد قرر السادات أن كلماته نهائية وحازمة .

وقد نبع شك السادات في أن الكرملين وراء الضغط عليه للموافقة على وقف إطلاق النار من خلال حدث آخر ، حيث في ١٣ من أكتوبر تلقى رسالة عاجلة من رئيس الوزراء البريطاني بواسطة السفير البريطاني مفادها أن هنرى كيستجر (كان قد أصبح وزيراً للخارجية الأمريكية ولكن بدون وزارة) بالقاهرة وطلب منه اى من وزير خارجية بريطانيا مراجعة الدعوة التي تسلمها من البعثة السوفيتية ، والتي تطالب السادات بوقف إطلاقي النار .

وأجاب السادات بأنه عقد العزم على استمرار المعركة ، حيث بالنسبة للسادات لم يكن الأمر ذا معنى بأن يتوقف عن المعركة عند هذا الحد ، خاصة أن مدرعاته ومشاته قد أنجزت أكثر مما توقع أى شخص خارج أو حتى داخل مصر .. كذلك كان فخوراً بما قدمته القوات الجوية المصرية تحت قيادة مبارك (الرئيس الحالي) وبما قاله له مبارك من أن القوات الجوية المصرية على استعداد لإنجاز ضربات هجومية أكثر مع الاحتفاظ بالعلاقة الطبيعية بين الجيش والقادة الجويين . وقد قيل لمبارك أن يذهب ليرى طياراً إسرائيلياً ضربت طائراته ، وعلى الطيار على المستويات الإسرائيلية المتدنية ، وإنما هي مستوياتكم العائية .

## الفصل الثانى عشر كيسنجر يدخل المشهد

لم يخف كيسنجر إعجابه بالسادات في تلك اللحظة التي استسلم فيها القائد المصرى لليأس ، كما فعل عبد الناصر من قبل بعد حرب ١٩٦٧ .

وقد زعم السادات أن الفترة ما بين النجاح الإسرائيلي في عبور القناة وتوقيعه على اتفاقية وقف إطلاق النار كانت أروع فترة ، ولكن ليست كل دعاوى السادات أو انتقاداته لها ما يبررها .

وإذا عاودنا الحديث عن ساحة المعركة يمكننا القول بأن الشاذلي شعر بالإنكسار ، وربما عبر عن حقيقة الموقف الاستراتيجي الذي سيعقب العبور الإسرائيلي بصورة بعيدة عن الخطأ . وإذا أخذنا رواية هيكل مأخذ التصديق ، ولم نضع بالحسبان أنها كتبت حينما كان هيكل لا يـزال يحتفظ بعلاقات ودية مع السادات ، فإن توصيات الشاذلي لم تكن كلها معيبة أو دعوة للهزيمة ، إذ لاحظ أن القوات الإسرائيلية تحت قيادة جنرال بارع ، تحوم حول الدولة المصرية ، وتدمر مواقع الصواريخ ، وأصبح الطريق إلى القاهرة مفتوحاً .

واتطلاقاً من تقديره للموقف بصورة أفضل من المستشار الرئيسى للرئيس (اللواء إسماعيل) وجد الشاذلى أن بعض الإمدادات التى أرسلت إلى القناة ينبغى أن تعاد ، وخاصة فرقة المدرعات التى أرسلت لتلحق بالجيش الثالث ، كما دافع عن عودة بعض الدبابات والقواذف المضادة للدبابات . وأضاف أنه إذا لم تتخذ مثل هذه الإجراءات فإنه يخشى أن يتم حصار الجيش الثانى ، وتهديد الجيش الثالث ، ولن يكون هناك مفر من الضياع .

وطبقاً لوجهة النظر العسكرية الخالصة ، فقد كان الشاذلي على صواب بكل تأكيد ، كما كانت لمخاوفه ما يبررها ، حيث انعزلت الآلاف من القوات المصرية وأخذوا أسرى ، وإذا لم يتوسط كيسنجر لدى الإسرائيليين لكانت القوات المصرية ستترك دون ماء أو طعام ، وكذلك إذا تم حصار الجيش كان سيحدث إذلال وتأثيرات مدمرة على باقى القوات المسلحة ، مثلما حدث من جراء نكسة ١٩٦٧ .

أما عن شخصية الشاذلى ، فقد كان مقبولاً بوصفه لواء لامعاً فى الجيش المصرى ، ذا مظهر جيد ، شجاعاً ، وقد استطاع تحقيق الشهرة السياسية التى تمناها ، كما كان فتياً ومبدعاً ، ويتشابه فى مقدرته القتالية مع اللواءات الإسرائيليين من الدرجة الأولى .

بيد أن الخطأ الذى قاد إلى طرده المشين (حيث تلقى رسالة بأن الرئيس قد قبل استقالته) كان عدم فهمه أن الرئيس ليس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فحسب، وإنما القائد السياسي للدولة والمقامر العظيم، والذي ذهب للحرب لأنه أراد سلاماً مشرفاً.

لقد خشى السادات من أن أى السحاب من الضفة الشرقية سوف يؤدى إلى تلك النتائج المروعة التي تنبأ بها الشاذلي ، مستحضراً في ذاكرته تلك الكارثة التي حدثت للجيش المصرى ، حينما أمر عامر بالاسحاب في حرب الأيام السنة ، وهكذا ترسخ لدى السادات واللواء إسماعيل أن الجيش المصرى لن يتغلب على كل الصدمات إلا إذا انقلب الموقف ، وشعر الإسراليليون بالحاجة إلى عودة فرقهم المدرعة إلى الضفة الغربية .

لم تكن هناك معارضة سياسية لعملية فصل القوات ، ولم يكن مقنعاً أن أى وزير أو لواء سوف يعارض فى ذلك .. وبالنسية للسادات كانت هناك حجة حيوية تتمثل فى وجود فرصة جيدة لأن يمنع الكرملين والأمريكيون الانهيار .. كما أعطته محادثاته السرية مع كيسنجر – عبر مستثماره الأمنى - الأمل بوجود الشخص المناسب الذى سوف يضغط فى النهاية على الإسرائيليين .

أما على الجبهة السورية فقد وصل الموقف إلى درجات خطيرة من الضياع ، حيث ارتد السوريون الذين كانوا مندفعين للهجوم في قلب الأراضي الإسرائيلية بواسطة نخبة من أمهر وأشجع الجنود في تاريخ الحروب .

وفى أيام قلائل استطاعت القوات الإسرائيلية تدمير ٦ دبابات سورية ، كما فتحت الطريق إلى دمشق .. ولم يكن الأسد يعرف بالتساكيد ما إذا كسانت نوايا الإسرائيليين تتجه إلى دخول المدينة التي تعج بعدد سكانها الضخم .

فى هذا اليوم المصيرى حكم السادات زمام عقله وبعث برسالة إلى الأسد تقول:
" لقد حارينا إسرائيل على مدى خمسة عشر يوماً .. فى الأيام الأربعة الأولى كاتت إسرائيل بمفردها ، لذلك كنا قادرين على أن نكشف موقعها على كلتا الجبهتين ، وباعترافهم فقد العدو ثمانيمائة دبابة ، ومانتى طائرة ، لكن خلال الأيام العشرة الأخيرة كنت أحارب الولايات المتحدة على الجبهة المصرية من خلال الأسلحة التى أرسلتها . أنا لا أستطيع أن أحارب الولايات المتحدة ، ولا أن أتحمل مسئولية تدمير قواتنا المسلحة أمام التاريخ للمرة الثانية ، لذلك أخبرت الاتحاد السوفيتي بأتنى على استعداد لقبول وقف إطلاق النار بناء على المعطيات التالية :

الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ضمان الاسحاب الإسرائيلي كما
 تم الاقتراح بواسطة الاتحاد السوفيتي .

٢- الإعداد لمؤتمر للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة لإنجاز التسوية كما تم الاقتراح بواسطة الاتحاد السوفيتي.

إن قلبى ينزف وأنا أخبرك بذلك ، لكننى أشعر بأننى مضطر لاتخاذ هذا القرار ، وإننى على استعداد لأن أواجه أمننا في اللحظة المناسبة ، كما أننى على استعداد لأن أتحمل ثمن هذا الفعل .

هناك أسباب عديدة للاعتقاد بأن الرئيس الأسد كان أقل أماتة مع السادات ، كما كان هناك أكثر من عنصر يمكن تضمينه في الشقاق الذي رتب له الأسد ضد السادات .. إلا أنه ليس هناك سبب لتصديق أن الأسد لم يكن مستريحاً مثل السادات ليتوقيع وقف إطلاق النار بمساعدة الكرملين والأمريكيين .. وقد تضمنت الطنقات الأولى في رد الأبيد التالى :

" تلقيت خطابك بالأمس بانفعال بالغ .. أخى أرجوك أن تعيد النظر مرة أخرى على الموقف العسكرى على الجبهة الشمالية وعلى جانبى القناة ، إننا لا نجد سببأ

للتشاؤم ، ويمكننا الاستمرار في القتال مع قوات العدو إذا كانوا قد عبروا القناة أو مازالوا يقاتلون شرق القناة .. إننى مقتنع بأنه بالاستمرار وتشديد المعركة يمكن تدمير وحدات العدو التي عبرت القناة .

أخى السادات ، من أجل الروح المعنوية للقوات المحاربة من الضرورى التأكيد على أن تمكن العدو من كسر جبهتنا نتيجة لحادث ما لا يعنى أنه قادر على إنجاز النصر ، وقد نجح العدو في اختراق جبهتنا الشمالية منذ عدة أيام ، لكننا صمدنا ، ومنحتنا المعركة الضخمة التالية أرضية للتفاؤل ، ومعظم النقاط التي تم اختراقها بواسطة العدو أغلقت ، وإنني على يقين بأننا سوف نكون قادرين على التعامل مع بقيتها خلال الأيام القليلة القادمة . إنني اعتبرت أنه من المحتم أن تحتفظ جيوشنا بروحها القتالية .

أخى الرئيس ، إننى متأكد من أنك ستقدر أننس وزنت كلماتى بعناية بالغة ، وبإدراك كامل بأننا نواجه الآن أصعب نقطة في تاريخنا ، لقد شعرت بأنه من الثقيل على أن أشرح لك ما أفكر فيه ، خاصة بالنسبة للجبهة الجنوبية .. والله معك ".

عندما حدث العبور الإسرائيلي مكث كوسيجين لمدة ثلاثة أيام بالقاهرة لإقتاع السادات بالموافقة على وقف إطلاق النار، إذ طبقاً للمعلومات التى حصل عليها القادة السوفييت عبر قمرهم الصناعي –الذي كان مرشداً للمصريين ومصدرا مهما وحيويا للمعلومات بالنسبة للكريملين منذ بداية الحرب – أصبح هؤلاء القادة خالفين من حدوث كارثة للمصريين، خاصة بعدما شاهدوا معركة الدبابات في ١٤ من أكتربر ورغم اعتماد السادات على الأسلحة السوفيتية، إلا أن تشككه الدائم في نواياهم جعله يرفض افتراحهم في البداية ويصر عنى الاستمرار في المعركة، ولكن بعد دخول عنصر حيوي جديد –المساعدة الأمريكية لإسرائيل – غير السادات أتجاهه كلية.

وفى الحجج التى ساقها السادات لقبول وقف إطلاق النار ، ركز السادات على قوة الولايات المتحدة ، ووصل إلى مدى أبعد للتأكيد على هذا العامل ، كما ركز على

تميز الأسلحة الأمريكية بالمقارنة بمثيلتها السوفيتية .. ففي وصفه للتفوق الإسرائيلي الجوى بسبب امتلاك الفاتتوم والميراج قال السادات :

"لم يملك الطيار شيئاً في الميج - ٢١ باستثناء البوصلة ، وليس لديه تسهيلات على الإطلاق ، أما بالنسبة للميراج والفائتوم فإن كل شيء يكون مبرمجا بالكمبيوتر للطيار ، لو دخل في منطقة قواذف (دفاع جوى) سوف يظهر ضوء لتحذيره ، ولو حاول أي شخص أن يهاجمه من الخلف سوف يظهر ضوء آخر لإنذاره ، إنه يضع فقط كارتا بجهاز الكمبيوتر ، ويؤخذ في الحال إلى المكان الذي يختاره ، إنها تخبره متى سيسقط المفرقعات ، ثم تعود به إلى القاعدة الجوية ، أما في الميج ٢١ فان كل هذه الأشياء تتم بواسطة الطيار ، فهي بدائية جداً ، وذلك هو الذي يمنح إسرائيل تفوقاً جوياً".

ومع ذلك كان السادات يعرف تقوق القواذف السوقيتية التى مثلت حماية لقواته وأسقطت العديد من الفائتوم ، كذلك كان يعرف أن خسائر إسرائيل تعدت نطاق الأوامر المعطاة لتجنب القصف ..

وقد حاولت إسرائيل بصورة متكررة جر القوات المصرية خارج منطقة الدفاعات الجوية ، وحينما حدث ذلك في معركة الدبابات في ١٤ من أكتوبر كانت إسرائيل قادرة على القصاص من الهزيمة الخادعة .

لماذا إذن لم يشرح السادات عدم فاعلية الأسلحة الأمريكية فى بدايات الحرب بينما يعول الآن على الأسلحة الجديدة التى نجحت فى ضرب وسائل الدفاع الجوى ، وهو الأمر الذى فشلت فيه إسرائيل من قبل .

وهكذا ، حينما شددت سوريا على شكواها من وقف إطلاق النار ، أجاب السادات بأنه على استعداد لمحاربة إسرائيل ، لكنه لا يقوى على محاربة قوة عظمى مثل الولايات المتحدة ، حيث تولدت لدى السادات قناعة بأن الولايات المتحدة هى التى تقود إسرائيل استراتيجيا ، وأنها هى التى شجعت على الهجوم المضاد لعبور

قناة السويس ، وأنها هي التي أمدت إسرائيل بنظام للمراقبة لا يمكن التصدى له ، كذلك أرسلت الدبابات الأمريكية الجديدة مباشرة إلى ميدان المعركة .. ومثل هذه الدعاوى أعادت إلى الأذهان اتهامات ناصر بعد معركة ١٩٦٧ بأن الطائرات الأمريكية التحقت بالطائرات الإسرائيلية في المعارك الجوية .

لقد كسان السادات بانساً حينما وصف الحرب بأنها كانت على الأقل نصراً جزئياً ، كما كانت له مبرراته في الزعم بوجود اختلافات كبيرة بين حرب يوم كيبور وحرب الأيام الستة ، مشيراً إلى أن قواته حاربت بشجاعة فائقة ، وأنهم أخذوا إسرائيل على غرة ، كما كبدوا إسرائيل خسائر أضخم بكثير من حرب الأيام الستة .

كذلك أظهر السادات أنه بطل قومى حقيقى عندما شبجع جنوده على التصدى للقوات المتناثرة للجنرال شارون .

وحينما اقتربت القوات الإسرائيلية من مدينة السويس قام السادات بتشجيع المقاومة المسلحة ، التي الحقت خسائر بالقوات الإسرائيلية كانت ذات دلالة بالنسبة للجنرالات الإسرائيليين الذين قرروا المرور على المدينة . وبالنسبة للسادات كاتت معركة السويس تمثل ضوءاً عالياً في الصراع ضد إسرائيل ، حيث كانت مقاومة بطوئية أثبتت أن الشعب المصرى قادر على مقاومة حتى أقوى الأعداء ، وادعى السادات أن المعركة سوف تدون في التاريخ على أنها واحدة من أشجع المعارك ، وبلغ الأمر ذروته حينما قرر اتخاذ يوم ٢٤ من أكتوبر عيداً قومياً للسويس .

غير أن ضواحى السويس لم تكن مقبرة للدبابات والجنود الإسرائيليين كما ادعى السادات ، وإنما كانت بقاومة حادة لعرقلة تقدم الإسرائيليين عندما أرادوا تطويق الجيش الثالث بالاستيلاء على السويس وقطع الرباط الأخير لهذا الجيش بقلب الأراضى المصرية ، ولكنهم حينما وجدوا صعوبة في الاستيلاء على المدينة زحفوا وراءها لتكملة عملية التطويق .

وقد مثلت المصيدة التى نصبت للجيش إهانة عميقة للسادات ، لدرجة أنه لم يكن قادراً على مناقشتها علانية ، كما عالج هذه الهزيمة بأسلوب الفرقعة ، الذى كان يعرف جيداً أنه ليس مقنعاً .. وفي المستويات العليا من الجيش نوقش الأمر على أنه سمة هزاية لوقوع جيش كامل في شرك قوة صغيرة .

إن السادات أبدى إعجابه الخاص بأريل شارون ، كما تمنى أن يكون لديه مثله ، وظهر ذلك بوضوح في أن السادات حينما سافر إلى القدس في نوفمبر ١٩٧٧ كان مشتاقا لرؤية شارون ، ولأن الرجلين كانا مرتبكين قال السادات للجنرال مازحاً أنا تقريباً نصبت لك فخا في الدفرسوار .. لقد كان يدلى بالاعتراف بفشله .

وواقع الحال ، فإنه لم يكن هناك شيء أشد قسوة وحدة على مسامع السادات من تلك النكات التي كان يطلقها المصريون العاديون -بروحهم المرحة- عن السلطة ، والتي بدأت تركز على الإهانة التي تعرض لها الجيش الثالث .

ورغم الرقابة على المطبوعات ، بدأت الشائعات التى لا مقر منها تملأ أرجاء القاهرة ، تلك الشائعات التى بالغت فى حجم هزيمة المصريين بالقول بأن عشرة آلاف من القوات المصرية استسلموا وأن الإسرائيليين اقتربوا من العاصمة . يائها من صورة مختلفة عن تلك الصورة التى سادت أيام النصر حينما عرضت الدبابات المستولى عليها فى شوارع القاهرة وتم استعراض الأسرى الإسرائيليين !!

وقد اصطبغت النكات بمرح المصريين ، وكاتت إحدى هذه النكات تقول إن التطويق لم يعد جيباً في الأراضى المصرية ، بل أصبح زوجاً من البناطيل ، وأخرى كانت تقول إن جولدا مائير قالت للسادات Bonjour (صباح الخير) فرد عليها Al-ubour (العبور) وأن السادات قال لها Bonsoir (مساء الخير) فردت عليه Deversoir (الدفرسوار) .

والآن .. أبن كيسنجر من كل ذلك ؟

إن كيسنجر كان قد أوقظ على مهل ليتلقى أخباراً عن حرب يـوم كيبور ، حيث كان نائماً بفندق (Waldorflowers) بنيويـورك حينما أيقظه مساعد وزير الخارجية الحكيم جوى سيسكو مفحماً إياه بمعلومات تقول إن إسرائيل ومصر وسوريا على وشك خوض حرب ، وأضاف سيسكو ل كيسنجر المحملق ، إن كل الخطأ يكمن في أن كلا الطرفين أساء قراءة نوايا الطرف الآخر ، ولو أن كيسنجر أخبرهم بحقيقة الموقف لتم تجنب الأزمة .

وفى الحقيقة فقد كان سيسكو متفائلاً للغاية ، فيلا كيسنجر ولا غيره كاتوا يستطيعون منع الهجوم المصرى السورى في هذا اليوم ، وكانت جولدا مائير في الصباح الباكر لهذا اليوم قد قالت للسفير الأمريكي (تحن قلقون) فذكرها بما قاله المسئولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ ١٢ ساعة بأن احتمال الحرب بعيد .. وقد علقت جولدا مائير التي يبدو أنها ظلت لا تفهم نوايا العرب بأنه منذ أن أصبح العرب متأكدين من هزيمتهم ، اعتقدت أن الأزمة سوف تنبع من سوء فهمهم لأهداف إسرائيل ، وأنها طلبت من الولايات المتحدة إبلاغ الاتحاد السوفيتي والدول العربية بأن إسرائيل ليست لديها نية لمهاجمة مصر أو سوريا .. كذلك كانت إسرائيل تستدعي بعض قوات الاحتياط ، لكنها كدليل على نواياها السلمية توقفت عن التعبئة العامة .

وعلى الرغم من أنه فوجىء بالحرب شأن أى فرد آخر ، شعر كيسنجر بأن الولايات المتحدة كانت فى موقف جيد يجعل بإمكانها السيطرة على الأحداث بمجرد اندلاع الحرب ، كما شعر كيسنجر بأن الأمريكيين كان لديهم عدد من الأهداف المتناقضة ، فهم كانوا يؤكدون على بقاء دولة إسرائيل ، كما أرادوا الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع بعض الدول العربية مثل الأردن والمملكة العربية السعودية .. أما الدول الأوروبية التى تتسم بالبرود تجاه إسرائيل فكان من المتوقع -كما حدث فعلياً - أن تتبع مواقف مختلفة ، وفوق ذلك كان هناك قلق من أن يتبع الاتحاد السوفيتى سياسات مؤذية إن لم تكن خطيرة لتحريك زبائنه العرب ، ولم يكن متوقعاً أن يقدم القادة السوفيت أية مساعدة حقيقية لإطفاء النيران ، وتحديداً فى البداية .

وقد تبارى كيسنجر مع السفير السوفيتى دوبر ياتين الدبلوماسى المحنك ، ومن خلاله مع بريجنيف في موسكو ، مكرساً السقوط المظلم في ميادين القتال ، إلا أنه طوال الوقت كان واضعاً نصب عينيه عقلية ذلك الرجل غير العادى (يعنى أنور السادات) .

إن كيسنجر كان متفائلاً من أن الولايات المتحدة باستطاعتها السيطرة على الموقف ، لكنها كانت شاردة جداً .. بيد أنه لولا القوة العسكرية الضخمة التى كانت تمتلكها الولايات المتحدة لكان الاتحاد السوفيتي قد حاول التدخل مباشرة بإرسال العديد من الفرق الجوية للشرق الأوسط لتغيير دفة الحرب .. وربما لم يكن كيسنجر مدركاً في البداية الآلام وعدم الرشاد الذي يكتنف الصراع العربي الإسرائيلي ، ولا درجة الإهانة التي تعرض لها الاتحاد السوفيتي بانتصار الإسرائيليين المسلحين أمريكيا على العرب المسلحين سوفيتياً .

وهكذا اتضح الموقف ل كيسنجر ، فالإسرائيليون كانوا في طريقهم لكسب المعركة سريعاً ، لكنه لن يكون بالنصر الكاسح الذي حدث بعد حرب الأيام السنة ، وسوف يؤدى ذلك إلى عدم وجود قائد عربي قادر على صنع السلام ، وفي نفس الوقت كان من الضروري أن يُمنع الاتحاد السوفيتي من أن يصبح منقذ العرب وعقد اتفاقية سلام تشتمل على تنازلات جسيمة .

وقد أصر كيسنجر - لأول وهلة - على أنه تعهد باستخدام الحرب كنقطة انطلاق الى العملية السلمية ، والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو : هل شجع كيسنجر السادات ليبدأ حرباً محدودة ؟

إن السادات نفسه لم تكن لديه شكوك في هذا المضمار ، حيث كان قد قرأ تعليقات المبعوثين الأمريكيين ، والتي أشارت إلى أن كيسنجر قد شعر بأنه إذا لم يكن هناك كسر للجمود الدبلوماسي بواسطة فعل عربي محدود ، فلن يكون بالإمكان عقد محادثات سلام ، وهو ما ظهر جلياً فيما بعد .

إن كيسنجر لم يكن يدعى أن الاتحاد السوفيتى توقف عن تشجيعه للحرب، لكنه لم يبذل مجهوداً لإيقافه ، وليس ثمة شك فى أنه بدون الإمدادات الضخمة من الأسلحة السوفيتية ، لما كانت الحرب متصورة ، سواء على الجبهة السورية أو الجبهة الإسرائيلية . أيضاً ذهب كيسنجر إلى التعليق بأنه من المحتمل أن يكون الكرملين قد اعتقد أن مصالحه سوف تنتعش عندما يكون الأداء العربى جيداً ، حيث ستتوج الثقة الأسلحة والدعم السوفيتى ، أما إذا كان الأداء ضعيفاً فسوف تظهر موسكو قائداً للعالم العربى وسوف يقوى ذلك الراديكاليين العرب .. وحتى التخلص من أنور السادات المزعج ، ومع ذلك سقط هذا المفهوم على أرضية معرفتنا بلهفة بريجينيف الفعلية على تأكيد النصر العربى ، لا سيما السورى .

وفى الإعداد لرد الفعل الأمريكي إزاء الحرب ، كان على كيسنجر أن يضع بالحسبان أن رئيس الولايات المتحدة ريتشارد تيكسون شخصية مهزوزة ومعقدة ، كما كان متورطاً بصورة سيئة في فضيحة ووترجيت ، التي كادت تخلعه من السلطة . ورغم أنه عين لاجئا يهوديا ألمانيا من ضحايا التازية كمستشار للأمن القومي ، ثم وزيراً للخارجية ، إلا أن سلوكه إزاء اليهود كان بعيداً عن الإطراء أو المجاملة ، لأنه كان لا يشعر بأنه مدين لهم بمساندته الانتخابية ، حيث صوت معظم اليهود الأمريكيين لصالح خصمه الديمقراطي .

كذلك اعتقد نيكسون أن الجالية اليهودية جماعة متمامدكة قويسة في المجتمع الأمريكي ، وأتهم يضعون مصالح إسرائيل فوق كل شيء ، كما أن سيطرتهم على وسائل المحالي منهم خصوماً خطيرين ، أيضا اعتقد نيكسون بضرورة إلىزام إسرائيل لتسوية السلمية ، وعدم السماح لها بتعكير صفو العلاقات الأمريكية العربية.

ومع ذلك اعترفت جولدا مائير بأن نيكسون وقف بثبات بجوار إسرائيل ، سواء ايتعلق بإمدادها بالأسلحة أو فيما يتعلق بمساندتها اكثر من أى رئيس أمريكى د بما فيهم هارى ترومان .. ولولا الجسر الجوى الأمريكي المدهش عندما يئس

موشى ديان من رد العدو العربى إلى الوراء لأضحى موقع اسرائيل الاسترائيجى كله فى خطر ، وكانت إسرائيل ستبقى كدولة لكن الدول العربية والفلسطينيين كانوا سيتلقون التشجيع فى ضوء نصرهم ، وتصبح عملية السلام التام مستحيلة .. أما إسرائيل الشريرة الضعيفة فكانت ستصبح فريسة لحروب لاحقة ، على أمل أن يقوم العرب بتشجيع سوفيتى بسحق عدوهم الصغير الكريه .

لقد كان من حسن حظ إسرائيل والعالم الحر أن ريتشارد نيكسون كان داخلاً في مشاكل دولية جعلته يجبر الاتحاد السوفيتي على توخى الحكمة .. إذ أدرك نيكسون أن العرب كان عليهم إنجاز نصر كبير بمساعدة الاتحاد السوفيتي ضد النفوذ الأمريكي ، كما أن هيبة الكرملين ستبلغ درجات متعاظمة في العالم العربي ، بينما هيبة الولايات المتحدة سوف تفوص إلى أعماق جديدة . أما الدول العربية المعتدلة كالمملكة العربية السعودية ودول الخليج البترولية الغنية الأخرى ، فسوف تواجه الراديكالية السوفيتية وسوف يصبح الاتحاد السوفيتي هو سيد الشرق الأوسط كله وموارده البترولية الأماسية ، وهو سيناريو لم يكن ليقبله نيكسون على الإطلاق .

وعلى هذا الأساس بدأ نيكسون وكيسنجر الافتراض بأن إسرائيل سوف تكسب نصراً سريعاً مدمراً يجعلها أقل رغبة في تقديم تنازلات للعرب ، ثم كاتت مفاجأة أن إسرائيل تحملت ضربات مؤلمة في يوم مفتوح للحرب ، وفي اليوم التالي بدأ السادات يملى شروطاً غير مقبولة لإنهاء الحرب ، تمثلت في الانعماب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة .. لكن بالنسبة ل كيسنجر كاتت هناك حقيقة جلية ، وهي أن السادات كان يدعو الولايات المتحدة – وللمرة الأونى – للمشاركة في عملية السلام ، حيث كاتت هذه هي خطوة السادات الأولى في اللعبة الخطيرة والمعتدة ، والتي فهمها نيكسون لحسن الحظ .

ومن الغريب، أن كيسنجر يعترف بإنه حتى هذه الرسالة لم يكن يعتقد أن السادات جاد، حيث كانت تهديدات السادات العديدة بالذهاب للحرب غير مقترنة بأى

تنفيذ ، لذلك اعتقد أن السادات ممثل وليس سياسيا ، ومع ذلك كان ذهاب السادات للحرب - والذى خدع تقريبا كل شخص - سببا لأن يأخذ كيسنجر انطباعاً مغايراً عن شخصية السادات المعقدة .

بيد أن الاعتراف بالأهمية الحيوية للشرق الأوسط جاء متأخراً ، والآن فهم كيسنجر أن الإشارات المتحذلقة كانت جزءاً من استراتيجية واعية ، فقد كان كيسنجر مندهشاً من أن السادات لم يطلب مكافأة من الولايات المتحدة على طرده للخبراء السوفييت ، وظن كيسنجر أن هذه الحركة كانت لإرالة العرقلة السوفيتية للحرب والتوجه إزاء الولايات المتحدة ، وهكذا أصبح بإمكان السادات إقتاع كيسنجر بأنه سياسي من الدرجة الأولى .

لقد كان هذاك العديد من الطلاسم العديدة في تحليل كيسنجر التاريخي ، فقد كان هذاك عنصر الخوف من المقامرة في سياسات السادات ، وكذلك كانت المسألة خطيرة وأقرب إلى الانقلاب .

وربما كان من قبيل العون أن السفير الإسرائيلي الجديد سيمخا دينيتر قد وصل الى واشنطن ليشغل مكان إسحاق رابين ، حيث وجد كيستجر بوضوح أن إسحاق رابين الكتوم -كما أطلق عليه- يعاني بعض التوترات ، بينما سيمخا دينيتر لديه حرارة وصفاء من خلال ما كان يرويه من قصص شيقة وميله للدعابة ، مما جعل ثنين - كيسنجر ودينيتر - يرتبطان بصداقة حميمة .

وعند الاندقاع لإمداد إسرائيل بالجسر الجوى حينما أدت دراماتيكية وفساد الموقف إلى طلب طائرات ودبابات وذخيرة على عجل ، كان كيسنجر يعطل دائماً بواسطة نيكمون والمعارضة التى كانت تبديها الإدارة ، حيث كان هناك أولئك الذين يدعون أن الأسلحة سوف تصل متأخرة للغاية ، ومن ثم فإن إسرائيل وحدها لم تكن قادرة على نقل كل الأسلحة الضرورية ، إلا إنه يمكن القول بوجه عام أن الولايات المتحدة بضمائها تعويض كل خسائر إسرائيل قد منحت الأخيرة إمداداً ونجدة هائلة .

## الفصل الثالث عشر فرص وتحديات الوساطة

ثمة العديد من علامات الاستفهام تثار حول سلوكيات الكرملين ، وإذا كان السادات قد أعلن أن الكرملين يسعى لوقف إطلاق النار ، فلمساذا بحث بريجينيف إذن عن احتواء الجزائر والأردن ، ولماذا أرسل هذه الإمدادات الضخمة إلى دمشق ثم إلى القاهرة ؟ لماذا تأخر في مشاوراته مع الأمريكيين حينما اعتقد أن عملاءه سيفوزون؟ لماذا كان فقدان الأعصاب الذي جعله يهدد بالتدخل المباشر ، رغم علمه جيداً بأن ذلك سيؤدي إلى الصدام المباشر مع الولايات المتحدة ، وقد يؤدي إلى الحرب النووية التي كان لا يرغب فيها بالتأكيد ؟ .

والإجابة بالتأكيد هي أن بريجينيف لم يكن مسيطراً على الموقف ، وأنه لم يخبر جيداً بنوايا الإسرائيليين والأمريكيين ، ولم يكن متعمقاً في خطط السادات المعقدة ، وفوق ذلك فقد كان يخشى نتيجة الحرب ، والتي كانت سنعرض مكانته على قمة الكرملين للاهتزاز .

وهكذا فإن الذل والإهانة عنصران لم يستطع قائد الكرملين التعامل معهما مثلما حدث تحورتشوف خلل أزمة الصواريخ الكوبية في عهد الرئيس الأمريكي جون كيندى .

وقد لاحظ الكسندر جوليستين -أحد المسئولين السوفييت القائمين على العلاقات المصرية السوفيتية في تلك الفترة ، والذي كان يتحدث اللغة العربية بطلاقة ، كما خدم في العديد من الدول العربية – أن الحقيقة كانت مخالفة لروايات الأحداث كما أعلن عنها في حينه ولاحقاً ، ولذا لم يكن مذعوراً مما أفشاه كيمحى في هذا الخصوص .

وطبقاً لرواية جوليستين فإن قرابة ٧٠٪ من الخبراء السوفييت الذين طردهم السادات من مصر ظاهريا ظلوا باقين في مصر ، بينما أفاد الطرد الجزئي في الزيادة الكبيرة في إمدادات مصر بالأسلحة السوفيتية .. والأهم من ذلك أن جوليستين أفعسى حقيقة أن بداية تدريب القوات المصرية للمعارك مع إسرائيل كانت في يوليو ١٩٧٧ تحت إشراف الجنرال أوكينوف ، الذي لم يرحل مع من رحل من الخبراء -

وأضاف جوليستين أن السادات لم يخطط على الإطلاق لحرب خارجية مع إسرائيل ، وإنما كان هدفه هو خلق الموقف الذى يؤدى إلى الحضور الأمريكى .. وقد اعتقد المسئولون السوفييت أن عبور المصريين لقناة السويس كان عملاً خالصاً مخططاً له ، لكن الحقيقة هي أنه لم يكن لدى المصريين استراتيجية لاستغلال نجاحهم ، هم فكروا فقسط فيما يمكن أن تسببه الصدمة بالنسبة للإسرائيليين والأمريكيين ، ففي عقل السادات كان هناك تفكير في السلام ، بينما كان الأسد هو الذى يفكر في حرب جادة ، وهذا هو الفارق بين الرجلين ، والسبب الذى من أجله شعر الأسد بأنه خُدع .

وحتى على افتراض أن الكثير كان معروفاً للمسئولين السوفييت فإن سلوك بريجينيف بدا متقلباً ، حيث لم ينصت لما قاله له هؤلاء المسئولون ، وهو ما ييدو ماثلاً بوضوح في أنه حينما تشكل الجسر الجوى الأمريكي بواسطة نيكسون وكيسنجر كان الكرملين ينذر بإرسال فرقه الجوية إلى الشرق الأوسط.

وفى نفس الوقت كاتت الدول العربية الغنية بالبترول تهدد بمقاطعة بترولية ، وكان من حسن حظ إسرائيل أن الولايات المتحدة لم تكن معتمدة على البترول العربى بصورة أشبه بالاعتماد الأوروبي عليه .. إذ لبو كان الأمر كذلك لترتب عليه إثارة القلاقل في الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض ، كما حدث في حالة حكومة هيس البريطانية ، التي قامت بفرض حظر على توريد الأسلحة لكل من العرب وإسرائيل ، وهو سلوك قاس لا يمكن تبريره عملياً ولا خلقياً ، خاصة فيما يتعلق بالتوقف عن إرسال الذخيرة إلى إسرائيل وما آل إليه ذلك من نتائج سيئة .

وعلى كل حال ، فإن أقل ما يمكن أن توصف به السياسات البريطانية أثناء الحرب هو أنها لم تكن ذكية من الناحية الدبلوماسية . وقد تأكد ذلك فى رؤية لورد هوم وزير خارجية بريطانيا بأن وقف إطلاق النار يعتبر سراباً ، وأن السادات لم يكن يقبل بأقل من التزام إسرائيل بالعودة إلى حدود ما قبل حرب الخامس من يونية

سنة ١٩٦٧، ولم تكن اقتراحات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لتقبل إذا لم يهدد الكرملين بوقف الإمدادات للسادات، وبدلاً من ذلك اقترح لورد هوم مراقبة وقف إطلاق النار بوامعطة قوة دولية، على أن يلى ذلك عقد مؤتمر دولى.

وقد أظهر الاختبار السطحى لهذه الأفكار أنها لم تكن مقبولة بالمرة لدى إسرائيل ، بينما كانت تطبيقاتها ستتواءم والحل العربى للصراع ، وكما أدرك كيسنجر فإن هذه الأفكار كانت غير مناسبة لإسرائيل ، على عكس السادات .. حيث كان الرئيس المصرى يطالب فقط -من حيث المبدأ- بقبول الانسحاب من الأراضى المحتلة ، بينما كانت الفكرة البريطائية بوجود قوات دولية تعنى -من حيث الأثر تخلى إسرائيل عن السيطرة على هذه المناطق في الحال .. ورغم إعجاب كيسنجر الشديد بشخص لورد هوم فإنه لم يكن لديه أدنى شك في معارضة هذه المقترحات .

والحادث أنه بعد هزيمة معركة الدبابات في ١٤ من أكتوبر ، كان هناك اقتراح غير متوقع من قبل المادات ، إذ أرسل دعوة إلى كيسنجر عبر مستشار الأمن القومى لزيارة مصر ، ولم تكن الرسالة المرفقة مع مستشار الأمن القومى تتحدث عن الاستحاب الإسرائيلي الكامل ، بل أظهرت أن المادات بيحث عن مخرج سياسى للحل العسكرى ، وتمثل طلبه الوحيد في ألا تقدم مصر أي تنازلات عن سيادتها وعن أراضيها .

ولا عجب أن كيسنجر رأى رسالة السادات تمثل تصرف رجل دولة ، مؤكداً تقديره الجديد للمادات ، ذلك أنه أدرك أنه لا شيء يمكن أن يصرف نظر السادات عن السلام الموضوعي الشريف ، كما أشار كيسنجر إلى أن المادات استطاع في هذه اللحظة القاسية من الهزيمة على أرض المعركة أن ينهى الحشد العربى ضد الاتريكيين ، وفي نفس الوقت بدأ السادات في التحول رسميا عن الاتحاد السوفيتي رغم بقائه يعتمد عليه بصورة كلية في حصوله على الأسلحة .. ويحتمل أن يكون هذا طلاقاً للمواءمة ، لأن الاتحاد السوفيتي ربما أصبحت لديه شكوك فيما يتعلق باغتيال مصر تحت حكم السادات .

أما عن الشكوك التى انتابت الدول الأوروبية فقد تحولت إلى ذعر حقيقى ، لأن الأوروبيين أدركوا أنهم فى هذا الوقت لن يمكنهم تملك القدر الكافى من إمدادات البترول .. وقد قاد هذا الذعر إلى محاولة الساسة الأوروبيين استمالة القادة مع العرب المنتجين للبترول .

وعلى الفور ظهر أثر ذلك واضحاً ، إذ حينما كان الجسر الجوى الأمريكي إلى إسرائيل على وشك أن يبدأ لم تكن هناك أية دولة أوروبية واحدة على استعداد للسماح للطائرات الأمريكية بالتحليق فوق أجوائها في طريقها للشرق الأوسط ، بينما أجبرت البرتغال على ذلك .

وبمجرد أن أدرك الكرملين امتداد الجسر الإسرائيلي عبر القتاة على مسافة ٨ أميال من جهة الشمال و٤ أميال من جهة الجنوب مع ما يزيد على ٠٠٠ دبابة قام بمجهودات عاجلة لإيقاف الحرب ، وكانت زيارة كيسنجر لموسكو جزءا من هذه المحاولة .. أما جولدا ماتير التي كانت قد وافقت على وقف إطلاق النار منذ أسبوع فقد أصبحت الآن أكثر وعياً لأن الموقف العسكري تغير كلية ، كذلك لم تكن متحمسة لأخبار قبول كيسنجر دعوة الكرملين وهكذا .. قام كيسنجر بتأخير مغادرته إلى موسكو لمدة ٤٢ ساعة ، وهكذا أيضاً قوى موقف إسرائيل العسكري بصورة أكبر ، وقد جادل كيسنجر بأنه شخصيا كان راضياً عن ذلك وبأن ما فعله هو الصحيح ، وبأن لكرملين يعرف سر تأخره .. وحينما التقي كيسنجر ببريجينيف أظهر الأخير لهفته يسرعة وقف إطلاق النار ، ولم ير كيسنجر –الذي كان مخولا له كل السلطات من يسرعة وقف إطلاق النار ، ولم ير كيسنجر –الذي كان مخولا له كل السلطات من بل الرئيس – أية ماتع ، لا سيما أنه شعر بأن إسرائيل ليست في حاجة إلى عدد أكثر من الأيام لإحكام خناقها على القوات المصرية ، كما أنها في وضع تساومي أفضل .

ثم كان قبول كيسنجر لدعوة جولدا مائير بالسفر من موسكو لإسرائيل ، وهي الزيارة التي ركز الكثيرون على أنها أظهرت يهوديته . وفي مذكراته يشير كيسنجر بوجه خاص إلى عواطفه تجاه إسرائيل وخلفياته ، وإلى أنها احتلت مكانة رفيعة في قائمة أولوياته أثناء خدمته الحكومية ، ومع ذلك لا يمكن قبول هذا الانطباع كلية .

ويرجع سر هذه الدعوة إلى القلق الدذى انتاب كلا من جولدا مائير وموشى ديان ، والذى لم يكن منبعه عملية وقف إطلاق النار فى حد ذاتها ، وإنما كأن ما تم تقريره فى موسكو ، وما إذا كان قد تضمن اتفاقاً سرياً للتراجع إلى حدود ١٩٦٧ ، وأيضاً إذا ما كانت هناك محاولة لفرض حدود جديدة على إسرائيل .. وقد أعطيت جولدا مائير وموشى ديان تطمينات حازمة بأنه لا شيء من هذا القبيل قد تم تقريده .

وكان بريجينيف قد بدأ يستخدم لهجة شديدة متهما الإسرائيليين بالمكر والسلوك غير المقبول .. إذ اعتقد بوضوح أن الجيش الثالث قد تم حصاره تماما ، وأنه كان على وشك الانسحاق بسبب نقص الماء والطعام وإمدادات الذخيرة ، وكانت هذه هي الأزمة بالنسبة له وللسادات .

ولأول مرة ناشد السادات كيسنجر مباشرة معلياً الاقتراح بأن الأمريكيين سوف يتدخلون بفاعلية ، حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة ، لضمان الإعداد الكامل لوقف إطلاق النار . غيران فكرة استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد حليفتها إسرائيل بدت غير معقولة ، لكن السادات كان يحاول -فوق ذلك- أن يحوز ثقة الولايات المتحدة .

وقى الحقيقة فإن الولايات المتحدة كانت لديها القوة الكافية لأن توقف الإسراتيليين ، وفي هذا السياق كان لاستبعاد الاتحاد السوفيتي دلالة عميقة .

إلا أن السادات -وبسبب ظروف محاصرة الجيش الثالث - اتجه إلى مجلس الأمن الدولى لطلب إرسال قوات أمريكية وسوفيتية إلى الشرق الأوسط ، حيث اعتقد السادات في هذه اللحظة العصبية أن القوات الأمريكية - السوفيتية المشتركة سوف تكون ميزة له ، وأنها ستفرض حلاً يكرهه الإسرائيليون ، كذلك فإن مثل هذا الاتجاه سوف يكون له تأثير يظهر في صورة مبادرة دولية دبلوماسية .

ومع ذلك فإن ما أراده الكرملين كان مختلفاً ، حيث كان بريجينيف يبحث عن التفوق الجزئى الذى فقده في العالم العربي ، وظهر هذا ماثلاً بوضوح في إنذاره

الأخير لكيسنجر ونيكسون ، والذى يصعب فهمه حيث جاء به (اسمحوا بإرسال القوات ليس فقط لغرض وقف إطلاق النار ، وإنما التسوية بين العرب وإسرائيل ، أو أفطها بنفسى) .

وقد رأى كيسنجر أن ذلك يعتبر أخطر التحديات التى تواجه رئيس الولايات المتحدة من قبل القائد السوفيتى ، وأنه لم يكن تهديداً حكيما .. وطبقا لمعلومات CIA فقد كان واضحاً أن الاتحاد السوفيتى يعد بعض الطائرات لحمل فرقه الجوية إلى الشرق الأوسط ، كما وصل عدد السفن السوفيتية في البحر المتوسط إلى ٥٠ منفينة ، والأكثر من ذلك أن أسطولا سوفيتيا قوامه ١٢ سفينة كان يرابط على رأس الإسكندرية ، كما كان السفير السوفيتى في واشنطن قد تباهى في فترة سابقة بأن الاتحاد السوفيتى ديه خطط لهزيمة إسرائيل في يومين .

ولم تكن الولايات المتحدة لتسمح بالإنذار السوفيتى ، أو بمعنى آخر لم تكن لتسمح بوقوع كل ثروات الشرق الأوسط في أيدى الكرملين ، كذلك لم تكن لتسمح بأن يرسل قواته إلى الشرق الأوسط ، ومن ثم يصبح القوة الغالبة هناك .

وللتأكيد على أن الولايات المتحدة قد أخذت التهديد السوفيتي باهتمام أنها وضعت القوات الأمريكية ظاهريا- بما في ذلك الأسلحة النووية - على أهبة الاستعداد.

وفى نفس الوقت تم إرسال تحذير إلى السادات بأنه حال ظهور القوات المعوفيتية على أرض مصر سوف يتم اعتراضها بواسطة القوات الأمريكية ، كما طلب منه أن يسحب دعوته للقوات السوفيتية ، وقد مثل ذلك أمام السادات سيناريو كابوس .. إذ أن قوتين نوويتين سوف تصطدمان ببعضهما في القاهرة ، ومن ثم استجاب سريعاً لسحب الدعوة ، مما كان يعنى عملياً أنه لم يعد بيحث عن المدوفييت ولا عن القوات الأمريكية .

ويمكن القول بكل تأكيد وحقيقة أن سلوك الأمريكيين الجسور منع وقوع كارثة عائمية في الشرق الأوسط، وما زال غير معروف حتى اليوم على من يقع اللوم في

تلك الحرب التى كانت ستندلع بين القوى العظمى ؟ هناك من يلقون باللوم على بريجينيف بوصفه الذى شجع العرب على خوض الحرب ، ثم فشله فى السيطرة على الأحداث التالية .. كذلك لم يفلت كيسنجر من الانتقاد بأنه أوصى إلى السادات بتحريك الموقف لكسر الجمود الدبلوماسى ، أما جولدا مائير فقد انتقدت من جراء تصلبها أمام عروض السادات ، فى حين اتهم السادات بإشعال فتيل الحريق .

ورغم كل ذلك استطاع كل من كيسنجر والسادات الادعاء بأن فهمهما المشترك كان عاملاً مهماً في حل الأزمة العالمية .

وهكذا أثبت الرجل الذى أطلق عليه كيسنجر ذات مرة لقب مهرج أنه يستحق لقب سياسى من الدرجة الأولى ، فقد كان السادات هو أيضاً الذى تحرك وأزال العائق الأخير أمام وقف إطلاق النار .

ومعا يذكر في هذا الخصوص ويثير الدهشة ، أنه في الوقت الذي كان كيسنجر يساوم فيه جولدا مائير –ويصف الإسرائيليين بأنهم أبطال مجانين – كانت مصر على استعداد لقبول محادثات مباشرة بين المصريين والإسرائيليين على المستوى الرسمى لمناقشة حلول مجلس الأمن بخصوص الحرب .

وعلى هذا الأساس كانت إسرائيل على وشك الدخول في أول محادثات مباشرة مع ممثلي العرب منذ قيام الدولة اليهودية .

ويذكر كذلك أن السادات أعد لقيام كيسنجر بزيارة سريعة للقاهرة كان قد دعاه اليها مبكراً ، لكن كيسنجر شعر بإمكانية حدوث إثارة في إسرائيل بمجيئه إلى القاهرة في الحال بعد التقائه بجولدا مائير .

وبناء على ذلك اعتمدت كل استراتيجية السادات على التفاهم مع كيسنجر ، ذلك الرجل ذو العقلية المبدعة ، والتي كان السادات ذاته يحب أن يمتلكها ، علاوة على أنه ينتمي للقوة الأعظم في العالم . وكان السادات قد أرسل إسماعيل فهمس إلى

الولايات المتحدة لإزالة التوتر في العلاقات المصرية -الأمريكية وأن يمد السادات بتقرير مفصل عن وزير الخارجية الأمريكي اليهودي .

المهم، أنه قبل إنهاء رحلته إلى القاهرة ، كان على كيسنجر التعامل مع زيارة جولدا مائير المحيرة إلى واشنطن ، والتي كان غرضها الحصول على تطمينات بأن الولايات المتحدة لن تجبر إسرائيل على قبول حلول تضر بأمنها . ورغم أن كيسنجر حاول جاهداً أن يمنح جولدا هذه التطمينات ، إلا إنه لم يستطع أن يزيل غضبها وغيظها العميق من أن الولايات المتحدة -القوة العظمى- انتزعت ثمار النصر على المصريين من فم إسرائيل الصغيرة من خلال وضعها نهاية غير معقولة ، تتمثل في قبول كل أطراف الصراع لاتفاقية سلام .

وطبقاً لرواية كيسنجر ، فإن جولدا التي رآها حينذاك كانت مختلفة تماماً عن جولدا الواثقة الراضية التي قالت لنيكسون منذ عدة شهور قبيل اندلاع الحرب ( إننا نرى أن المسألة على غير ما يرام ) فها هي تقف أمام كيسنجر متعجبة من الأيام الأولى لحرب يوم كيبور وموبخة نفسها على قبولها للتطمينات المجاملة من قبل خبراتها ، وشاعرة بأنها مسئولة عن موت العديد من الشباب والشابات الإسرائيليين.

وقى مثل فذا المزاج النفسى لم تستطع جولدا مائير قبول تطمينات وتبريرات كيسنجر ، وأرادت أن تتصرف الولايات المتحدة كحليف لإسرائيل ، ليس فقط فيما يتعلق بإمدادها بأسلحة تقوق تلك التي يحوزها العرب ، وإنما أيضاً بأن تنحاز لها في أية مفاوضات للسلام .. وفي نفس الوقت أرادت من كيستنجر أن يضغط على العرب للقبول بوجهة النظر الإسرائيلية كما أن حجته المضادة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بالتأثير المطلوب على المعسكر العربي لو اتبعت كل السياسات التي تطرحها جولدا مائير ، لم تترك أي تأثير لدى هذه الأخيرة .

وتعتبر التغييرات الحادة التى جعلت جولدا مائير تتهم كيسنجر ونيكسون بإجبار إسرائيل على الرضوخ للتسلط الأمريكي رسالة واضحة على حجم إحباطها وغيظها ومخاوفها .

وبالنسبة لكيسنجر ، بدا الأمر كما لو أن القادة الإسرائيليين كانوا على أعتاب طريق الرعب .. ورغم قسوة جولدا مائير فإنها أدركت أن ما يطلبه الإسرائيليون من استبدال الأراضى المحتلة مع المصريين وانسحاب كلا الطرفين مسافة ، 1 كيلو مترات عن قناة السويس لا يمكن قبوله بواسطة السادات .

لقد كان كيسنجر غاضباً من تصرفات جولدا مائير ، ومن أولئك المسئولين الأمريكيين المتشككين في الجسر الجوى الذي نصب للجيش الثالث .. بينما هدأت جولدا مائير متجنبة الصدام العام مع الولايات المتحدة وقررت انتظار نتيجة نقاء السادات مع كيسنجر .

كذلك أدرك كيسنجر أنه لا يجب أن يقول أو يفعل شيئاً يفتح جراح إسرائيل ثانية ، أو يهيج السادات ويدفعه لتغيير استراتيجيته .

غير أن الأمر لم يخل من تركيز منتقدى السادات على يهودية كيسنجر، الذى تعهد بألا تخرج الزيارة سرغم عدم جهله بتلك العوامل الشخصية عن كونها ريارة مهنية ، بوصفه وزيراً لخارجية الولايات المتحدة ، وأنه يبحث عن تفاهم مناسب لكل الأطراف الداخلة في الصراع.

وطبقاً لرؤية محمد حسنين هيكل -الذي رأى الزيارة بوصفها بداية الخيانة للمصالح العربية- بدأ كيسنجر محادثاته بتهنئة السادات على نجاح القوات المسلحة المصرية ، وهو الأمر الذي كان من الطبيعي أن يسر له السادات ، ثم توجه إليه السادات سائلاً (لقد دعوتك منذ فترة طويلة للمجيء للقاهرة ، فأين كنت ..) وبدأ كيسنجر يفتح حافظة أوراقه ويخرج بعض الأوراق ، وحينذاك سأله السادات : ماذا تفعل ؟ هل تعتقد أنني سوف أتناقش بخصوص وقف إطلاق النار في ٢٢ من أكتوبر أو عن الفصل ؟ فأجابه دكتور كيسنجر : لا أنت رجل استراتيجي ، وأريد أن أتحدث معك على المستوى الاستراتيجي . ثم بدأ السادات يتحدث إلى كيسنجر عن الشئون التي يريد النهوض بها .

ورغم اعتراف هيكل بأن السادات لم يقل له محتوى وجوهر المحادثات ، فإنه أضاف أن السادات حينما سأل كيسنجر عما ناقشه مع جولدا مائير في واشنطن قام كيسنجر بإخراج ورقة من حافظته تحتوى على ست نقاط -قالت جولدا مائير مسبقاً إن السادات لن يقبلها - وبعد أن حملق السادات في الورقة أعلن : (وهو كذلك أنا موافق) .. وعندما التقي الصحفيين فيما بعد ادعى السادات أن هذه النقاط تابعة له هو .

لكن تفسير هيكل السابق ، والذي يجعل السادات ساذجاً إلى هذا الحد ، لا يمكن الاعتماد عليه .. أما تفسير كيسنجر - والدي يعتبر أكثر إقتاعاً - فيذهب إلى أنه والسادات جوبها بموقف محاط بالأخطار .

فقى ضوء ما كان يعانيه نيكسون من فضيحة ووترجيت ، والتى كانت قد بلغت ذروتها ، قام بعقد اجتماع فى النهاية مع مجلس الوزراء ، ويومذاك ركز بعض الرجال المندهشين مثل الكسندر هيچ وبرنت سكاوكروفت على ضرورة الضغط على إسرائيل لتلافى خطورة نقص البترول .. ومن ثم أدرك كيسنجر أنه إذا فشل فى بعثته إلى مصر فسوف يصر نيكسون على الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من على الضغة الشرقية للفتاة ، بما يؤدى إليه ذلك من نتائج كارثية على آمال السلام .

وبالنسبة للسادات فقد كان الحث الأوروبي على الاستحاب الإسترائيلي العاجل إلى خط ٢٢ من أكتوبر والموافقة الكاملة على الترجمة العربية لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ، عامل إرباك للسادات .. لأنه لم يكن ليطالب للعرب بأقل مما يطالب به الأوروبيون من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان مدركاً أن هذه المطالب غير عملية .

## الفصل الرابع عشر كسر الحاجز النفسى

فى بداية اجتماعهما قال السادات لكيستجر: إن لدى خطة ، يمكن أن نطلق عليها خطة كيسنجر .. وتفاصيل ذلك أن السادات كان مدركاً تماماً أن هناك حاجزاً نفسياً بين الإسرائيليين والعرب يجب كسره قبل الشروع فى أية اتفاقية سلام ، وأن الحديث وجها لوجه مع الإسرائيليين يعتبر مغامرة مستحيلة ، حيث يشعر العرب بأن الإسرائيليين لم يحتلوا الأراضى العربية فحسب ، وإنما أيضاً طردوا مئات الألوف من الفلسطينيين من بيوتهم ، كما أذلوا كل الدول العربية بتكرار هزيمتهم مضيفين فى كل مرة ممتلكات عربية .. كذلك ترى الأغلبية الواسعة من العرب المسلمين أن ادعاء الإسرائيليين بالتفوق يمثل إهانة لدينهم ورجولتهم .

هذا الحاجز النفسى هو الذى منع أياً من القوميين العرب من الجلوس وجها لوجه مع الإسرائيليين ، وقد تعمق هذا الحاجز ، خاصة قبل حرب الأيام الستة ، تلك الحرب التي قادت إلى احتلال الإسرائيليين لمدينة القدس القديمة والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان ، ومن ثم فإن أي قائد عربي سيحاول كسر هذا الحاجز سيقابل حتما بانفجار من قبل المعمكر العربي .

وعلى هذا الأساس كان السادات يحب أن يرى أنه يتفاوض مع الولايات المتحدة ، وليس مع الإسرائيليين .. ورغم ملامح الإجماع التى أظهرها مستشارو السادات ، شعر السادات بإمكانية منح الأمريكيين الثقة حتى يتم إيصال الإمدادات للجيش الثالث . لقد بدا للسادات أنه من غير المقنع أن يراهن الأمريكيون بسمعتهم في وقف إطلاق نار مشرف خاصة مع عدم وجود فوائد واضحة بالنسبة لهم يمكن أن تدفعهم للخداع .. كذلك رأى السادات أن الإسرائيليين ليسوا مضطرين إلى سحق الجيش الثالث مغضبين بذلك الأمريكيين للدرجة التى يصبح معها تحالفهما في خطر ...

وكانت أحدى النقاط الست ، والمتمثلة في استبدال نقاط المراقبة الإسرائيلية على طريق القاهرة - السويس بنقاط مراقبة تابعة للأمم المتحدة ، تشكل تطميناً إضافياً للسادات بأن الجيش الثالث في مأمن رغم امتعاض الجانب الإسرائيلي منها .

وهكذا راهن السادات بكل حياته ليثبت أنه على حق ، وجادل بأن حالة الجيش الثالث ليست هي قلب الموضوع بين مصر والولايات المتحدة .. إنه أراد أن ينهى الميراث الناصرى ، ويعيد بناء علاقات مع الولايات المتحدة على وجه السرعة .

وقد رأى كيسنجر أن ذلك يمثل سلوكاً شجاعاً -رغم أن هذا القسرار كان جزءاً من استراتيجية السادات المغطاة - وعولت الولايات المتحدة على أنه في طريقه لحل المشكلة الكبيرة للحرب والسلام.

غير أن السادات اعتبر أنه من المبكر جداً أن يسحب سلاحه القوى الذى يتمثل في حظر البترول ، حيث يتطلب الأمر نجاحاً محسوساً على المستوى العربى ، نظراً لأن السلاح البترولي كان في أيدى الملوك العرب ، وليس في يده شخصياً .. وهو أمر لم يكن سهلاً ميسوراً ، خاصة في ضوء النقاط الست التي أظهرت أن هناك قائداً عربياً يعد للقيام بتقديم تنازلات للإسرائيليين ويحاول أن يفهم العقلية الإسرائيلية .

فقى كتابه المثير للجدل " خريف الغضب " ادعى محمد حسنين هيكل أن السادات قدم عدداً من التصريحات المروعة ، أحدها أن العدو الحقيقى هو الاتحاد السوفيتى ، وأن مصر حاربت آخر الحروب مع إسرائيل .

كذلك ذهب هيكل إلى أن السادات كانت لديه خطة عربية لكنه استبعدها بتقريره تنويع مصادر الأسلحة وقبوله للأسلحة الأمريكية ، مما كان يعنى فى أهم محدداته إزاحة الدور السوفيتي كمصدر إمداد رئيسى بالأسلحة لمصر من ناحية ، ومن ناحية أخرى كحام رئيسى لمصر .. وإنه بذلك دغدغ النظام العربى بتكبيل مصر بتحالف عسكرى جديد .

ويضيف هيكل أن دول المنطقة التي اتحدت للدفاع عن نفسها لم تكن مجبرة على الانضواء تحت لواء أي من القوى العظمى ، وأنه على مدى عشرين عاماً كان هناك طموح عربى رغم العراقيل ، ثم تأتى مصر -قائدة العالم العربي- الآن لتعزل هذا المفهوم .

وفى مناقشتنا لذلك نقرر أنه ربما لا شيء يظهر مدى الهوس النفسى الذى كان يشكو منه المتمسكون بأحلام ناصر أكثر من تركيزهم على أن هناك تجمعا عربيا قادرا على الصمود بجانب القوى العظمى .. كذلك لم تكن هناك أية قوة عظمى مهتمة بدرء هذا التجمع .

إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال لوم السادات على شطر العالم العربى إلى العديد من الوحدات السياسية والجغرافية التي تصارع بعضها البعض.

وفي السياق ذاته ، ظهر نقص الحقيقة لدى منتقدى السادات في موقفهم إزاء اتفاقية فصل القوات الأولى ، والتي وقعت بين مصر وإسرائيل بمساعدة كيسنجر .. إذ يذكر هيكل أن ثمة حادثا أفزعه أثناء مناقشات أسوان بخصوص الاتفاقية ، تمثل في قبول مصر بألا تحتفظ بأكثر من ٣٠ دبابة في سيناء ، ولكن السادات في إشارة إلى الرغبة الطيبة قال إن هذه الـ٣٠ دبابة أيضا يمكن سحبها .. وأن اللواء الجمسي رئيس العمليات ، الذي تفاوض بخصوص الاتفاقية عند الكيلو ١٠١ مع الجنرال الإسرائيلي الماكر أهرون ياريف - كان مصعوقاً قائلاً في نفسه : يائه من ثمن غال ندفعه لإدخال دباباتنا إلى سيناء .. إن ٣٠ دبابة عدد قليل جداً ، لكن أن تنخفض إلى لا شي !! ثم ذهب إلى الشباك وأجهش بالبكاء -حسب رواية هيكل- وأن كيسنجر لاحظ عاطفة الجمسي وكان غاضباً جداً من جرائها ، وحينما توجه إليه سائلاً : هل هناك في المسألة شيء ؟ رد عليه الجمسي : لا يا سيدي ولكن الأوامر هي الأوامر .

وأيما كان الأمر ، فإن هيكل ساق هذا المثال للدلالة على هجر السادات للمصالح المصرية الحقيقية ، لكن هذه القصة -وعلى عكس ما ذهب إليه هيكلت تعتبر دلالة على واقعية السادات ، إذ كيف يمكن لأى فرد أن يتصور أن ٣٠ دباية يمكن أن توفر أى أمان لمصر ضد إسرائيل الأقوى تعليداً .. أو بمعنى آخر فإن قلتها تعتبر طعماً أفضل للحصول على مزايا أكبر من إسرائيل وكيسنجر .

كذلك ياله من ظلم أن يتم اتهام السادات بقبوله لنقاط جولدا مائير الست ، ويمكن الاستدلال على ذلك برد الفعل الحادث عندما أرسل كيسنجر مبعوثين -جوسيسكو وهال سماتدرز- إلى القدس لإخبار القادة الإسرائيليين بقرار السادات .. حيث صدمت جولدا مائير بقبول السادات لافتراحاتها الخاصة ، ورأت أن الاتفاقية تعتبر إنجازاً خيالياً ، بينما كان مجلس وزرائها أقل تأكداً ، وأصر على موافقة الولايات المتحدة في مذكرة تفاهم تحدد بالضبط كيفية التحضير للنقاط الست ، وكان من الصعب على كيسنجر أن يرجع إلى السادات ويطلب منه أن يقرر بأنه قبل أمنيات إسرائيل .

وهكذا كان من الممكن أن تتعرض الاتفاقية للتدمير ، لمو لم يتم أخذ جولدا مائير بنصيحة كيسنجر بالاستمرار والإعلان عن التعامل مع المشاكل فيما بعد .

ويتضح من مذكرات كيستجر أنه بدون إرادة أنور السادات لإرائة كل أنواع العوائق التى أقامها الآخرون على الجانبين الإسرائيلي والمصرى ، لما كانت هناك اتفاقية بالمرة ، ولما تأتى التمهيد لطريق السلام .

ورغم الشعور العام تمت الدعوة إلى مؤتمس جنيف بوامسطة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ، وكانت النغمة السائدة -على خلاف وجهة نظر كيسنجر هى التنبؤ بالفشل ، حيث استهل المؤتمر بأجندة مستحيلة لتسوية الصراع العربى - الإسرائيلي . كما رفض الرئيس السورى الأسد الحضور ، لكونه اعتبر أن التقرب من البعثة الإسرائيلية لا فائدة له ، كما قاد معسكر الكراهية ضد الإسرائيليين .. كذلك لم يلعب الاتحاد السوفيتى دوراً ذا مغزى ، فقط أدلى وزير الخارجية السوفيتية جروميكو بعبارات مقبولة عاطفياً للمتطرفين العرب ، كما وجهت إليه اتهامات بأنه أفسح المجال لمراودات كيسنجر .. وفوق ذلك فإن السوفييت ، الذين صنعوا سياسة معرقلة فى الشرق الأوسط وأحدثوا تغيرات دراماتيكية فيه ، لم تعد لديهم دولة يمثلونها .. أيضا كانت هناك مخاوف من آخر المتطرفين العرب زيد الرفاعي رئيس وزراء الأردن .

وأيما كان الأمر، فإنه -ولأول مرة- ترسل دولتان عربيتان مبعوثين على مستوى عال إلى مؤتمر مع إسرائيل لتمهيد الطريق للرئيس السادات في خطوته

الجسورة ، وقد أبان السادات ميله للكمال أثناء زيارة كيسنجر الثانية نمصر في شهر يناير ، والتي تطورت إلى الدبلوماسية المكوكية .

وبالنسبة لكيسنجر ، فقد كانت خطة فصل القوات الثانية ، والتى تسؤول بالأساس لعوشيه ديان ، كافية ومحترمة لكى يكيفها مسع خطته الخاصة ويقدمها للسادات .

غير أن سوء خلط واضح قاد الجنرال موردهاى جور - العندوب الإسرائيلى في المجموعة العاملة في جنيف - لأن يذيع مصدرها ، وكاد ذلك يدمر وفادة كيسنجر ، ولكن السادات تظاهر باقتناعه بالتبريرات والتفسيرات غير المقتعة أصلاً .

لقد كان هناك شك قليل في أن اتفاقية فصل القوات الثانية كان مصدرها موشى ديان .. حتى إن كيسنجر كان يمزح بخصوص مصدرها حينما علق إيجنال آلون بأن إسرائيل قبلتها .

لكن هذا لا يعنى أن السادات خدع أو احتيل عليه ، إذ كان السادات واعياً بكل جزئية ، وعارض الكثير من المقترحات التي رآها ليست جوهرية للفصل ، وتلك التي ترتكز على هزيمته في الجزء الثاني من الحرب .. وبدا الإسرائيليون أكثر حساسية ، خاصة حينما طلبوا وجوب أن يطرد السادات المتطوعين الأجانب .

إن كيسنجر ربما حاول - أكثر من أى سياسى آخس - أن يحلس شخصية السادات المعقدة الصبى القروى الفقير ، الثورى ، السجين ، الذى تحول إلى قائد قومى لدولة تقع تحت وطأة كارثة .. كانت تعلو وجهه ابتسامة حارة ، ولديه المقدرة المدهشة على الزهد ، والرغبة المتدافعة لدفع السعر بغية المصول على الفوائد ، والمقدرة على التفكير لسنوات عديدة فيما يشغله .

والذى لم يظهر فى الصورة التى ارتسمها كيسنجر للسادات هو العذاب الذى أضناه قبل اتخاذ قراره الحيوى .. فالسادات كان يمكن أن يكون رجلاً ذا مزاج عال ، وكذلك كان عاطفيا ، يمكن أن يطفو غضبه فى صورة تأتيبه لنفسه أو لضيف أو لصديق .. أيضاً كانت عيونه مثل عيون ونستون تشرشل ، يمكن أن تفيض بالدموع فجأة .

وهكذا بعد أن غادر كيسنجر مصر بعد الزيارة الأولى فى ديسمبر ١٩٧٣ ، كان القائد -الفيلسوف الحكيم- بالفعل أفى عذاب أوقد كتب السادات بعد ذلك .. أشعورى بألم جسدى وذهنى كان فظيعا أ.. إنه لم يكن يرى مخرجاً ، كل شيء يمضى خطأ وهو لا يستطيع تصحيحه ، وحينما رآه طبيبه أخبره بأن كل ذلك مصدره التوتر ، ولكن ليس هناك خطر حقيقى .

وفى خضم شعوره بالحزن والتوتر دعا إلى اجتماع لكل قادة القوات المسلحة ، ووافق على خطة لتصفية ثغرة الدفرسوار ، وتم تعيين القائد الذى سيقوم بالهجوم ، لكن الخطة لم يعلن عنها على المستوى الداخلى .. ولم يعط السادات تفسيراً لهذا النقص الإجرائى ، حتى عندما كان يتفاوض مع كيسنجر بأسوان بعد عيد ميلاده ، الذى كان يحتفل به دائماً فى قريته ميت أبو الكوم ، كان ما زال يعاتى العذاب الذهنى .. والسبب الذى كان يقدمه هو أن كل القوى تريد أن تسلبه نصره ، والولايات المتحدة تريد أن تبخسه ، والاتحاد السوفيتي يريد أن يضع له وقفة لأن السوريين يشكون التراجع رغم وجود المستشارين السوفييت ، وبالطبع إسرائيل تريد أن تفسد نصره .

وواقع الحال ، أن هذه المحاولات في حد ذاتها لم تكن معلقة ، كما كانت كلماته دعائية جداً أكثر من كونها مقنعة .. إنها كلمات تظهر رجسلاً فخوراً جداً ، ولكنه في الحقيقة محبطاً بشدة بسبب عدم مقدرة قواته المسلحة المحافظة على ما اكتسبته في الجزء الأول من الحرب ، كما خطط هو لذلك . أيضاً يعترف ضمنياً بالفشل المروع الذي أصابه مؤخراً حينما استمرت المعركة ، ولم يعد هو مسيطراً تماماً ، وأن عظمته في النهاية هي أن يحافظ على أهدافه رغم ارتفاع درجات عذابه .. لقد كان شأنه شأن الممثل الذي يظهر بوجه مبتسم وهو يعاني عذابات ذهنية .

إن السلام كان دوما هدف السادات ، لكنه كان يحب أن يتعامل معه من منطلق القوة .. وقد وصف كيسنجر السادات بلقب " أبو فصل القوات " ، رغم أن مصطلح

الفصل لم يكن يروق للسادات ، كما أن السادات كان يهدف إلى اتباع سياسة خارجية موضوعية .. إنه فهم بصورة تامة أنه قبل أن يتحاور العرب والإسرائيليون لابد أن تكون هناك فترة أمان .

وكاتت مذكرات المدادات مفتونة بهذه النقطة على وجه الخصوص لما يستشف فيها من قراسة عقليته .. أيضاً قام السادات بإطلاق كل أنواع التهديدات الرعدية لأنه أصيب بإحباط أكثر على خلفية المفاوضات الطويلة بين ياريف والجمسى ، حيث لا أحد منهما كان يعرف ما يدور بذهن قائده ، ومع ذلك يمكن النظر إلى هذه التهديدات على قها رد قعل طبيعى ليطل قومى .

إلا أن السادات يربط قراءه بنوع من الحلم الذي قرر أن يحققه للمصريين ، وهو ما أخبر به كيستجر ، قالسادات لم يحاول أن يخدع كيستجر ، ولعل هذا هو السبب الذي من أجله وثتى وزير الخارجية الأمريكي بالسادات بصورة تامة ، ومن أبرز الأمثلة ذات الدلالة في هذا السياى كان موققه تجاه الأسد .. إنه رآه قائد مضلل وجامد وغير موثوق به ، لكنه كان مدركاً أن الأسد بطل قومي سورى صرف حارب من أجل الحقوق العربية ، وأنه كان أحد الجنود المخلصين للقومية العربية .

لقد قبل اكسدنجر إن السادات أراد تعبريع وتبدة تركه للمعبكر السوفيتى ، وكان السادات أمينا معه في تقريره الوقوف بجانب سوريا مادام قد ارتأى العرب أنها محقة ، وكذلك في تقريره أنه لو الدفع الإسراليليون في حرب ضد السوريين ، فإنه كان سيظل يقف بجوارهم حتى لو كان ذلك يعنى القدمير الكامل لسياسته .

إنه أيضا كانت لديه القدرة على فهم وجهات نظر الآخرين ، ويوجد نوع من الشك في أنه كان معجباً بأشخاص أمثال جولدا مالير ، وأريل شارون وأخيراً مناحم بيجن ، ويرجع سر إعجابه بهم إلى قوة شخصياتهم النابعة من مساندتهم قراراتهم وعدم الاهتمام بمنتقديهم .

أما من بين القادة العرب فقد كان هناك شخص واحد تجب مصادقته هو الملك فيصل ، ملك المملكة العربية السعودية ، حيث كان لدى فيصل تصديق فطرى لأهداف العمادات وأمانيه ، ومن ثم قدر السادات صداقته وانتهز كل فرصة لإظهارها .

وعلى العكس من ذلك اتخذ السادات موقفا من بقية القادة العرب ، فلم يكن يثى بالملك حسين ملك الأردن ، واعتقد أن الرئيس الليبي القذافي شاذ بصورة خطيرة ، إن لم يكن مجنوناً .. فالملك فيصل بالنسبة له لم يكن أمينا مخلصاً فحسب ، وإنما أيضاً كان عاقلاً حكيماً ، وأنه رجل يمكن الاعتماد عليه ، كما يؤول إليه الفضل في استخدام سلاح البترول القوى أثناء حرب يوم كيبور ، ونذلك ارتطم السادات بعاصفة حادة حينما اغتيل فيصل .

وواقع الأمر ، أن رجلاً واحداً مثل السادات -لكونه ممثلاً بارعاً - كان بإمكانه أن يرتب بجدارة لزيارة الرئيس ريتشارد نيكسون إلى القاهرة ، فالأخير كان محاطاً بفضيحة ووترجيت من قبل الساسة والقضاة الأمريكيين لأميباب متنوعة معقدة .

والآن في هذا الجو الذي يعيش فيه أيامه الأخيرة في أقوى وظيفة بالعالم على رأس الولايات المتحدة فإن بمقدرته تدمير كل الجنس البشرى بحركة عصبية واحدة ، ولكن في يونيه ١٩٧٤ كان في العاصمة المصرية محاولاً أن ينسى عذابه ، بينما كان على مضيفيه أن يتصرفوا كما لو لم يسمعوا عن ووترجيت على الإطلاق .

وهنا فى القاهرة كان اجتماع الخديعة الأمريكية -العربية ، واصطف سبعة ملايين مصرى فى الشوارع لتحية الرئيس الأمريكي ، الذى كانت ابتسامته الخارجية لا تتضمن إيعازا بعذابات روحه .

وقد أكمل استمتاع نيكسون بالرحلة العشاء المدخى بقصر القبة المزخرف ، والمديح الملتهب عن صلابته .

وكان السادات حريصاً على ألا يعطى انطباعاً بأنه يتعامل مع رئيس يفقد سلطته بانتقاء كلماته .. ولذا فقد تحدث كما لو كان يتقاوض بصورة جادة ، مصراً على أن المثكلة الفلسطينية ما زالت هي حجر العثرة أمام السلام مع إسرائيل ،

وفي بحثه عما أطلق عليه اتفاقية فصل القوات مع إسرائيل ، كان المسادات يأمل في أن ينجز هدفين .. أولهما : استرداد معظم سيناء من الإسرائيليين ، وعلى وجه الخصوص كان يريد دفعهم إلى ما وراء ممرات سيناء الاستراتيجية ، وقد كانت هذه هي رغبته في حرب يوم كيبور ، ولكنها فشلت .. وأيضاً كان يريد حقول بترول سيناء ، والتي كان يعتبرها حيوية جداً للاقتصاد المصري وضرورية جداً لوجاهة مصر القومية .. أما ثانيهما – وهو الهدف المستنتر الذي شك فيه الإسرائيليون – فيتمثل في إحداث مشاكل بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، فالسادات لعب بذكاء على الغضب الأمريكي من جراء عناد الإسرائيلين بعدم رغبتهم في التكني عن أي معيزة ، وحوفهم الدائم على أنفسهم حتى مع ظهورهم أكثر قوة من الدول العربية حولهم .. وقد ازدادت فرصة السادات في خلق شقاق بين إسرائيل والولايات المتحدة حينما استقالت جوادا مائير وحل محلها رابين ،

تشجع السادات أيضاً بوصول الرئيس قورد إلى البيت الأبيض بعد استقالة نيكسون ، وقد تم التعويل على أنه رجل صريح ومباشر ويفهم حالة مصر ، ولم يكن قورد من رعاة البقر مثل سابقه نيكسون ، وإنما جاء من بيئة أغلب سكانها فلاحون ، وفي وسط السكان الفلاحين تجد ثباتاً دالماً في الشخصية واحتراماً للوعود ، وبساطة ، وامائة ،

كان هذا الانطباع الذي اتخذه السادات عن الرئيس الأمريكي الجديد، والذي جطه يحاول أن ينفذ ما عقد العزم عليه من إحداث مشاكل بين الولايات المتحدة وإمرائيل .

وإذا عدنا إلى رحلات كيسنجر المكوكية .. فسنجد أن كيسنجر قضى ١٧ يوماً في رحلات مكوكية بين القاهرة والقدس لينجـز اتفاقيـة الفصـل الثانيـة ، لكنـه فشـل ، حيث إن الإسرائيليون كاثوا على استعداد للتنصى عن الممرات وحقول البترول ، ولكنهم أصروا على التزام السادات بعدم الحرب ، ورفض السادات ذلك مجادلاً بأنه إذا فعل ذلك فإنه سيفقد حق المطالبة ببقية سيناء .

مشاكل أخرى ثارت بخصوص خط الانسحاب الإسرائيلي ، قادت السادات إلى النهام الإسرائيلي ، قادت السادات إلى النهام الإسرائيليين بأنهم يرغبون في الإمساك بالمواقع الحيوية (المفاتيح) ، ورغم المجهودات التي بذلها كيسنجر فقد فشلت الوفادة .

نقد كاتت هناك مفارقات وتمييزات ظهرت في التوبيخ (اللوم) الذي وجهه كيسنتجر للإسرائيليين .. تأكد هذا بوضوح حينما أعلن الرئيس فورد عن تعديله الأربي المسرائيليين المتحدة في الشرق الأوسط والتي أنذرت الإسرائيليين وكيانها موجهة مباشرة ضدهم .

## الفصل الخامس عشر النظر إلى القدس

في تخطيطه للطريق للقدس والكنيست ، حاول أثور السادات أن يكتسب شرعية في المصكر القومي العربي ، رغم عدم وجود أية إشارة إلى مبادرته الثورية .. وعدما كان السادات بيتعد عن الاتحاد السوفيتي اعتقد بوضوح أن أمله في كسر أو إضعاف الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تلاشي عندما وقع ٧٦ سيناتورا أمريكيا على عريضة للرئيس الأمريكي ، يحثونه فيها على عدم اتخاذ خطوات لإضعاف إسرائيل ، وألا يوقف إمدادات الأسلحة إليها .

وقد اتفجر السادات ضد إسرائيل لتسلطها على الكونجرس الأمريكي ليضغط على الرئاسة ، وتصاعد غضبه من قدرة الإسرائيليين الواضحة في السيطرة على وسائل الإعلام الأمريكية ، رغم أن هذا لم يكن كل الحقيقة .. ومع ذلك فقد نجح السادات لبعض الوقت في خلق شقاق خطير بين الولايات المتحدة والإمرائيليين .

وعلى الصعيد الإسرائيلى ، كان من قبيل المفاجأة أن يقلع إسحاق رابين عن ممرات سيناء الحيوية من الناحية الاستراتيجية دون الحصول على ثمن غال يرتكز على أمن إسرائيل .

أما السادات فقد رفض الموافقة على إنهاء حالة الحرب ، والتي كانت ستكسبه كل ما أراده فيما يتعلق بالممرات وحقل بترول أبو رديس ، متعللاً بأنه خشى أن يمانع العالم العربي مثل هذه الاتفاقية بوصفها اتفاقية سلام حقيقية .

وعندما استفسر رابين من كيسنجر إذا ما كان السادات مستعداً لقبول ميثاق سلام منفرد مع إسرائيل أم لا .. تلقى رفضا غير واضح .. وحتى عندما أسقطت إسرائيل مطلب إنهاء حالة الحرب ، ووافقت على مطلب أقل منه دلالة يتمثل فى تخفيض حجم القوات ، كانت هناك مشاكل يصعب تذليلها ، أبرزها أن رابين عارض الإصرار المصرى على أن تنقضى الاتفاقية بعد عامين .. كما أراد حرابين - الاحتفاظ بالجزء الشرقى من الممرات .

غير أنه من الصعب فهم لماذا كان الأمريكيون غاضبين من السلوك الإسرائيلي ، خاصة أن الإسرائيليين كانوا يعرضون عودة حقول بترول سيناء ، وكذلك كانوا يعرضون التنصى عن منطقة كبيرة من شبه جزيرة سيناء . إن كل النتازلات قدمت بواسطة إسرائيل ، ورويداً رويداً شكلت حزمة كبيرة جذابة من النتازلات دون معاهدة سلام ، وكانت هذه التنازلات معقولة لأن يطالب الإسرائيليون بالاحتفاظ بنظام للإذار المبكر ، وأن ينسحبوا فقط إلى الجزء الشرقى من الممرات ، ولا يهم بعد ذلك أن تنقضى أى اتفاقية بعد عامين من عدمه .

وكان كيسنجر غاضباً مما رآه من عناد إسرائيلى ، بل واتهم رابين بتضليله .. وهكذا غادر كيسنجر إسرائيل بعد فشل البعثة وسط بكاء مودعيه ، لائماً إسرائيل على هذا الفشل .. وهكذا أيضاً لم يتم توقيع صفقات أسلحة أمريكية جديدة مع إسرائيل رغم وفاء واشنطن بما تم الاتفاق عليه من صفقات قبل ذلك ، بينما شكا رابين بحدة من أن الأمريكيين سوف يستخدمون تكتيكات غير عادية لإجبار إسرائيل على الموافقة على الرغبات الأمريكية .

وكان السادات قد واجه عدداً كبيرا من المشاكل ، كان في مقدمتها أن قمة الرباط قد أعلنت الحل السوري بعدم عقد أية اتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل .. كذلك كان السادات مدركاً أن الوقت ما زال غير مناسب لأية تلميحات متحذلقية ، خاصة أن علاقته المعقدة بالاتحاد السوفيتي لم تنته بعد ، وأنه ما زال يعتمد على الأسلحة السوفيتية ولا يمكنه الاستغناء عنها كلية ، ولكن زيارات الوزراء المصريين لموسكو لم تكن مثمرة ، وظل الأمل معقوداً على زيارة بريجينيف المؤجلة للقاهرة .

أيضاً كيف السادات سلوكاً أبويا للتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية وقائدها ياسر عرفات ، لكن العلاقة كانت دائماً مشابهة لعلاقة الأب المتسامح بالولد الشقى .

لقد قضى ناصر ساعاته الأخيرة محاولاً إصلاح ما نجم عن المعركة القاسية بين منظمة التحرير الفلسطينية والملك حسين ، إلا أنه كان ثائراً حينما انقلبت عليه

منظمة التحرير الفلسطينية بعد قبول خطة روجرز . ويتشابه ما حدث للسادات من جراء علاقته بمنظمة التحرير الفلسطينية وقائدها مع ما حدث لناصر من قبل ، ففى وقت معين شعر السادات بالحاجة إلى تبنى قضية منظمة التحرير الفلسطينية ، واندفع صوب اقتراح أنها الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى .

وكان السادات قد التقى بالملك حسين بالقاهرة ، وتناقشا سويا معا فيما إذا كان لدى الملك حسين الحق فى التفاوض بشأن الضفة الغربية أم لا ، فى حين أيدت قمة الرباط أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى ، ولا يجب أن تكون معزولة كلية ، وصوت حسين مع القرار .

لاحظ رابين أن السادات لم يعر انتباها بما تشاور قيه السادات مسع ملك عربى مثله ، فكيف إذن يمكن الوثوق به فى عقد اتفاقية مع إسرائيل فى حالة تعرضه للضغط العربى ؟ . وقد رسخ هذا الأمر الاعتقاد لدى رابين بأن الجزء الأهم فى عقد اتفاقية مع مصر ليس الالتزام بما تحتويه ، بل الأجواء المحيطة بعقدها (بتأسيسها) .

ومن الواضح أن رابين رغم أنه كان شغوفاً بسماع توصيفات للقادة العرب من قبل كيسنجر ، إلا أنه ظل لا يفهم السادات ، وقد اعتمد رابين على نقطة من الذاكرة التاريخية ، وهي أن السادات يتشابه والنازى الألماني في أنه كان ضابطاً صغيراً في الجيش المصرى ، وأن مجرى حياته ملىء بالتناقضات من الفشل إلى النجاح الحالى ومن الحيل المفاجئة إلى الصداقة الحادة ...وهكذا ، وكتب رابين يتول :

"في عام ١٩٧١ وقع معاهدة صداقة مع الاتصاد السوفيتي ، وبعد سنة طرد السوفييت وحول ولاءه صوب الأمريكيين .. في عام ١٩٧٣ خاض الحرب بجوار أخيه الرئيس الأمد ثم شرع في وقف إطلاق النار دون تنميق مسبق مع مسوريا .. سيرة السادات تؤكد انطباعي بإظهار أنه خان ناصر بصورة فاضحة ، في البداية أمطره بالمديح يالكمال ، ثم مزق هذه الصورة بالقصص المرعبة " .

ولكن القراءة السطحية لهذا الحكم على أثور السادات سوف تظهر مدى ظلمه ، بل وحتى رابين الذى أظهر فيما بعد شجاعة سياسية تكمل ما لديه من شجاعة عسكرية كان كريماً للغاية حينما اعترف فيما بعد بأن حكمه السابق ، والذى بنى على قدر قليل من المعلومات كان خاطئاً ، وأن السادات يعتبر أبو عملية السلام فى الشرق الأوسط ، وأنه الرجل الذى وضع نهاية لسفك الدماء الذى دام بين العرب واليهود لمدة ، ، ١ عام . وبكل تأكيد كان السادات هو الذى أحيا محادثات الفصل بين العرب وإسرائيل حينما قال : إنه يتمنى أن تعود المحادثات من جديد .

ومع الأفكار الإسرائيلية الجديدة ، ومع إظهار المصريين قابليتهم كان على كيسنجر أن يضطلع بمهمة دبلوماسية مكوكية أخرى تحدوه آمال أفضل في النجاح .

والفكرة الرئيسية المبتكرة هذا هي أن يقوم الأمريكيون بإقامة نظم الإنذار المبكر في منطقة المعرات ، وأن تديرها الولايات المتحدة نيابة عن مصر وإسرائيل ، كما احتوت الاتفاقية المؤقتة -والتي تمت الموافقة عليها من قبل مصر وحازت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد يوم - احتوت على العديد من الملامح المهمة الخاصة بأمن إسرائيل ، كما أعدت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة ربطت بين سياسات الدولتين بدرجة أعظم .

ولم تكن الولايات المتحدة لتضطلع بالتعامل أو التفاوض مسع منظمة التحرير الفلسطينية ، أو حتى تقوم بأى مبادرة في الشرق الأوسط دون استشارة إسرائيل أولاً.

أما بالنسبة للسادات فقد أتاحت الاتفاقية له إمكانية إعادة افتتاح قناة السويس وإزالة عار حرب الأيام الستة وما ترتب عليها من أنها أصبحت قناة مسدودة ميتة .. كذلك استرد السادات آبار البترول ، وتمكن من إعادة بناء المدن المدمرة حول السويس .. ولقد كان رابين على حق حينما قرر أن هذه اللحظة مثلت أسس زيارة أثور السادات التاريخية للقدس في ٩ من نوفمبر ١٩٧٧ .

وقد كتب السادات يقول: "لم أسعد بشيء أكثر من أن أكون على ضفاف قناة السويس "حيث كان يجلس في كابينة خشهية لعدة ساعات يراقب مجهودات إعادة البناء والتقدم في المشروعات الجديدة .. ولم يكن أسعد في حياة السادات من يوم ويونية ١٩٧٥ حينما حلق بطائرة هليكوبتر حتى وصل إلى احتفال أقيم لإعلان إعادة فتح الفتاة للملاحة الدولية ، ويومذاك رأى السادات البهجة في عيون الرجال والسيدات والأطفال الذين عادوا إلى المنطقة بعد سنوات عديدة .. وقد دفع الزهو العميق لدى السادات بأن يكتب عن هذه المناسبة مادحاً حضارة سبعة آلاف عام ، ومناديا بأن شعب القناة كان مختلفا عن المصريين الآخرين ، كذلك روى السادات كيف أن الرجال الكبار سناً وقفوا أمام سيارته واتحنوا بجواره شاكرين الله على ما تحقق على يديه .

وواقع الحال أن المسادات كان يخوض مقامرة حقيقية ، إذ حينما فشلت محادثات الفصل وعاد كيسنجر إلى وطنه شعر الجميع بأن الإمسرائيليين يمكن أن يقوموا بفتح النيران في أي لحظة ، لكن السادات قرأ الموقف بصورة صحيحة ، ففسي لقاء له مع الرئيس فورد تلقى السادات الطباعا قوياً بأن الأمريكيين ينظرون بتفضيل إلى إعادة فتح القناة ، لا سيما بعد أن فتح المجال لتلقى المساعدة الأمريكية لتطهير القناة .

وكان التوقيع النهائي على الاتفاقية المصرية-الإسرائيلية قد جعل إعادة فتح الفتاة أكثر أمناً ، كما عجل بإعادة بناء مدن القناة .

وبدوره كان رابين واعياً بأن عودة حقول بترول سيناء ثانية ، وعودة مدن السويس للحياة سوف تتيح للسادات أسياباً قوية للمحافظة على السلام مع إسرائيل .

بينما جادل موشى ديان بأن الانسحاب من قناة السويس سوف يمنح المصريين سبل العيش في أمان مع الإسرائيليين ، إلا أن ديان لم يلق التأييد الكافى من مجلس الوزراء ولا هو ثابر في إصراره .

كانت هناك أيضاً أرباح اقتصادية انتبه إليها السادات ، لكنه بالغ فى تقدير مزايا إعادة افتتاح القناة حينما رأى أنها ستمثل دواءً لمعظم - إن لم يكن كل - أمراض الاقتصاد المصرى المزمنة .

وكان السادات مقتنعاً ومؤيداً للاقتصاديين المنصفين في تصديه للانتقادات العمياء من قبل الساسة المتحاملين .. وقد عارض السادات الانتقاد القائل بأن فتح قناة السويس للملاحة وإعادة بناء مدن القناة كانا مقابلاً لقبوله المطالب الإسرائيلية بإنهاء حالة الحرب .

فى الماضى قال السادات لمنتقديه ، إن من مصلحة العرب البقاء على القناة مغلقة .. والآن ، وفي ضوء نصره العظيم ، تغير الموقف ، فالتبرير القائم هو أن العرب سيصبحون أغنى من جراء الأرباح التي يحصلون عليها من القناة المحررة .

وبخصوص الرهان بأنه سيسمح للسفن الإسرائيلية باستخدام القناة ، فإنه علق بأنه إذا قدم الإسرائيليون التنازلات الضرورية في مؤتمر جنيف فإنه سوف يعتبر استخدام الإسرائيليين للقناة جرّءاً من التسوية الدائمة .. إنه أعطى الانطباع بأنه يتحدث من منطلق القوة ، فإسرائيل -وليس مصر - هي التي ستتوسل في المستقبل .

أما المنتقدون العرب الذين ادعو أنه بالسماح للأمريكيين بوضع نظم إنذار مبكر في سيناء سوف يجعل لهم قواعد على أرض مصر ، فقد رد عليهم المسادات متسائلاً .. لماذا لم يزعم هؤلاء أن الروس كانوا يحتلون الأراضى المصرية عندما أقاموا محطات للإندار المبكر ، وهكذا فإن هذه المزاعم كانت بالنسبة للسادات ضارة وغير منطقية لأنه كان فخوراً باسترداد حقول البترول وممرات سيناء ، كما ركز على أن محطة الإنذار الأمريكية ستكون مصرية ، حيث دفع لها من ماله الخاص معلنا : أنا حر في إنفاق مالى الخاص كما أحب" .

وبالنسبة لإسرائيل فلم تكن هناك ميزة كبيرة من جراء إقلاعها عن الأراضى سوى اعتراف محدود ، وفي كل مرة تم التنازل عن جزء من الأراضي ، سواء في سيناء أو على الجبهة السورية .. ولم يترك لديها ماتساوم به في المستقبل سوى القليل .

وفى ضوء ما مببق أدرك السادات أن الوقت لم يعد منامعباً بعد لعقد معاهدة سلام شامل مع إسراتيل ، رغم أنه تحدث عن اتفاقية سلام ، معيزاً بشدة بين المفهومين ، حيث إن اتفاقية السلام لا تتضمن تبادل المسفراء أو إقامة علاقات طبيعية ، كذلك طالب السادات بأن توافق إسرائيل على مخرجات قمة الرباط بإعادة كل الأراضى العربية المتنازع عليها ، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم .

إن السادات رأى نفسه أنه رجل سياسى ذو مكانة دونية ، زياراته إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا منحته رضاء كبيراً ، وسر على وجه الخصوص من حرارة استقباله فى فرنسا ، وأقام صداقة حميمة مع شانسيلو ركريسكى رغم كون الأخير اشتراكيا يهوديا ، مما سبب صدمة لجولدا مائير .

وحينما شعر السادات بأن فورد وكيسنجر سوف يعيدان الدعوة لانعقاد مؤتمر جنيف انطلاقاً من إمكانية إحراز تقدم في حل الصراع العربي - الإسرائيلي ، استغرق الموضوع بعض الوقت ليدرك أن الأمريكيين غير عازمين على جنيف حتى لا يمنصوا الاتحاد السوفيتي دوراً .

وعلى أية حال أعلن السادات أن الجميع الآن يبحثون عن صداقة مصر ويودون الاستماع إليها .. وفي تقديره فإن مصر -التي كانت تعنيه- خففت من حدة الحرب الباردة بين القوتين العظميين وحفظت توازن القوى ، كما كانت السياسات المصرية هي السياسات التي سادت نهائياً وكانت بؤرة تركيز كل المبادرات العربية .

وبالرغم من أنه كان قادراً على الإدلاء بتصريحات ساخنة ، فقد أصبح ألور سادات جديداً ، منحه نصر أكتوبر المشرف ثقة جديدة ، كما استطاع أن يتحدث بسخرية عن العقول الضيقة لخصومه ، كذلك أصبح الأكثر قبولاً لدى الغرب ، كما ذاع صيته في وسائل الإعلام الغربية ، استطاع أيضا أن يواجه خصومه من الماجورين ضد تحركاته السلمية في سوريا وبين الفلسطينيين .

ولكونه شعر بأنه سياسى عالمى ، كان السادات أكثر عزماً على كسر الدب السوفيتي رغم أنه كان لا بزال بحتاج إلى الأسلحة السوفيتية ، كما كان قلقاً من الدبون

الكبيرة التي رفض الكرملين إعادة التفاوض بشأتها بفاعلية .. ثم إنه كان لا يزال يتلقى وعوداً بقدوم أسلحة سوفيتية وتخلف ، لذا كان مضطراً إلى البحث عن البديل .

وقد اختار دولتين علاقاتهما متأزمة بالاتحاد السوفيتي هما: رومانيا التي كانت تحكم بواسطة نيكولاي شاوشيسكو - الديكتاتور المستقل الذي كان أكثر لينينية من بريجينيف ، والذي لعب دوراً بارزاً في ذهابه للقدس .. أما الدولة الثانية فهي الصين التي أعطته قطع غيار للأسلحة السوفيتية ورفضت تقاضي ثمنها .

ولأن روابطه مع الولايات المتحدة قد ازدادت نمواً ، ولأنه لاحظ استحسانا لسياساته في أوربا الغربية والصين فأضحت إمكانية فض صداقته مع الاتحاد السوفيتي حدثاً قريباً .. كما بالغ السادات في علاقاته بفرنسا ، مدعيا أن معاهدة الصداقة معها أقيمت فقط حينما توافرت الرغبة الطبية .

ورغم أن السادات انفجر ضد الكرملين من جراء مراوغاته وعدم مقدرته على حفظ وعوده ، فإنه لم يسأل نفسه فيما إذا كان الكرملين ما زال عازماً على إهدار مجهودات ومبالغ ضخمة في علاقات لا تمنحه سوى مزايا محدودة والكثير من الصراع أم لا .

كانت هناك إثارة عظيمة في موسكو للحفاظ على العلاقة ، ومن ثم أشار بريجينيف إلى أنه سوف يزور القاهرة ، وعاد السفراء المصريون من موسكو أقل إحباطاً .

غير أنه حينما أعلن السادات في عام ١٩٧٦ عن إلغاء معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيتي ، لم يكن هناك صراخ من العذاب من قبل موسكو ، كما لم تكن هناك محاولات يائسة للإبقاء عليها .

إنه ، منذ نهاية حرب أكتوبر تقربياً ، شعر المعادات بأن ما فعله على صعيد الجبهة الداخلية أو على الصعيد العربى ليس كافياً للتواءم مع النصر العظيم الذى حققه .

ورغم الجدل الذي ثار بخصوص العبور الإسرائيلي للقناة عبر ثغرة الدفرسوار، فإن عبوره للقناة في بداية الحرب، والاستيلاء على النقاط القوية على خط بارليف مثلا نصراً قيماً بالنسبة له بشهادة كيسنجر شخصياً، وباعتراف الجنرالات والوزراء الإسرائيليين فإن عباءة عدم الهزيمة والقهر التي ارتدتها القوات الإسرائيلية مزقت ومع ذلك كان هناك رد فعل مغاير من قبل الناس الذين كانوا من المفترض أن يحتفلوا .. إن السادات دعا الممثل السينمائي المصرى المشهور عمر الشريف ليطرح عليه القيام بعمل فيلم ضخم لتجسيد النصر، لكن لا شيء من هذا تم.

وفيما يتعلق بموقف السادات من منظمة التحرير الفلسطينية ، فإن الانطباع الذي ترسخ لدى إسحاق رابين هو أن السادات لم يتغل عن منظمة التحرير الفلسطينية . وأثناء لقائه بالملك حسين في ١٩٧٤ بالإمكندرية أقتع الملك حسين بأنه ليس هناك خيار سوى أن يقبل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ، مستشهداً في ذلك بمخرجات قمة الرباط .

وحينما التقى المسادات بعرفات فى أكتوبر ١٩٧٤ طمأته بالتأييد المصرى ، وأخبره بما تم بينه وبين الملك حسين ، ولكن عرفات انقلب عليه .. ففى أحد تصريحاته حاول عرفات أن يخلق مشكلة بين حكومة السادات والجيش المصرى ، حيث قال إن الجيش المصرى لن يقف ساكنا إذا رأى أن هناك ضرراً تتعرض له ثورة الفلسطينيين .

وهكذا أصبح السادات غاضباً من ياسر عرفات وكل قادة منظمة التحرير الفلسطينية ، إذ وجد من المحال فهم لماذا يهاجمه عرفات بهذه القسوة رغم أته هو العادات – استرد أراضى عربية متمثلة في الممرات الإستراتيجية ، واسترد كذلك آبار البترول العربية ، وفوق ذلك أعاد فتح مصدر عظيم للعرب متمثلاً في قناة السويس .

وقد أشار السادات إلى أنه على مدى • • عاماً لعن العرب الولايات المتحدة ولم يحصلوا على شيء أو يستردوا شيئاً .. بينما كان واضحاً بالنسبة له أن • ٩٪ من كروت اللعبة في أيدى الأمريكيين ، وأن العرب لن ينجزوا شيئاً بدون مساعدتهم .

وبناء على ذلك تحول غضب السادات من منظمة التحرير الفلسطينية إلى هياج خاصة بعد أن استمع إلى الافتراءات والشتائم الموجهة إليه من إذاعة منظمة التحرير بالقاهرة، حيث اعتبر السادات أن ذلك إهانة مزدوجة، فلا دولة -مثل مصر - قدمت مثل هذه التضحيات لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو كانت أكثر منها كرماً في استضافة زعمائها، وأنه بدون الدعم المصرى لم يكن ليتأتى لها أن تكون جماعة مؤثرة، وريما كانت قد وئدت في مهدها.

ولذا أرسل السادات تحذيراً لعرفات بألا يسب الكرم المصرى ، وفشل .. فقام بإلغاء الجزء الذى كان بيث لهذه الإذاعة من القاهرة ، بينما لم يستطع أن يفعل شيئا تجاه الجزء الذى كان يبث من بغداد ، مما ترتب عليه أن تصاعد القدح ضد السادات .. وسرعان ما تحولت الكلمات إلى أعمال إرهابية ، حيث قامت جماعة فتح بمهاجمة السفارة المصرية في مدريد ، وأخذوا السفير واثنين من مساعديه رهائن وطالبوا باعتراف مصر بأن اتفاقية مصر الثانية لفصل القوات كانت خيانة للقضية العربية ، ولم يطلق سراح الرهائن إلا بعد أن وقعت بعض الحكومات العربية على إعلان ينتقدون فيه الاتفاقية .

إلا أن هذا الهجوم المادى والمعنوى بواسطة منظمة ياسر عرفات لم يدفع السادات إلى قطع علاقاته معها أو هجر القضية الفلسطينية ، كما عزا تطرف المنظمة إلى الإحباط الذى تعانيه ، ملقياً باللوم على إسرائيل وعدم مرونتها .

## الفصل السادس عشر مشاكل في الداخل

إن ثمة معارك ساخنة دارت -وما زالت دائرة- حول ما إذا كان السادات قد نجح أم فشل في سياساته السلمية ؟ ولم يدع حتى المقربون منه أن هذه السياسات قد ساهمت في إتمام هدف تحويل الاقتصاد المصرى أو في تحقيق حياة أفضل للملايين المتزايدة من شعبه .

ومع ذلك ، فإن فشل السادات بصورة تامة -كما ادعى منتقدوه- هو أمر مشكوك فيه ، لما ورثه من خسائر ناجمة عن سياسات ناصر الاشتراكية ، والتى تضمنت استبعاد معظم عناصر الدولة الإنتاجية .

ويذهب هيكل إلى أن سياسات السادات الاقتصادية لم تكن خاطئة فحسب ، وإنما أيضاً كانت دوماً سبباً في الفساد . وقد عرض هيكل دعواه عرضاً جيداً ، مفيماً حجته على أن الفشل كان منبعه عدم التنظيم والسيطرة على دولارات البترول المتدفقة على مصر ، والسماح لأصحاب المشروعات عديمي الخلق بإساءة استخدام الحرية الممنوحة لهم في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي ، وأن السادات دمر اقتصاد الدولة وساعد على انتشار المظاهرات في الشوارع اتباع سياسات أجنبية . وأضاف هيكل أن نقود البترول العربي ذهبت للمحاسيب وإلى مشروعات معينة مثل إعادة بناء مدن الفتاة المدمرة ، ويدلا من أن تكون الحياة التجارية والصناعية في أيدى الدولة بعد ثورة يوليو ٢٩٠١ .. فإن القوة الآن آلت إلى مالكي العملات الأجنبية الذين أساءوا استخدامها ، وفوق ذلك فإن سياسة الانفتاح الجديدة قد فتحت الباب على مصراعيه للممولين ورجال الأعمال الأجانب للتغلغل في الدولة ، كما كان في عهد الخديوي إسماعيل ، الذي أفقر الدولة .

وطبقاً لرواية هيكل فإن مصر لم تتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ، بل إلى اقتصاد السوير ماركت .

ولا شك أن هيكل قد أثار نقطة حقيقية عندما أشار إلى أن نسبة لا تتعدى ٤٪ فقط من خريجي الجامعات هم الذين وجدوا فرصاً للعمل في دولة وصفت - بواسطة

الاقتصادى والمالى الأمريكى ديفيد روكفئر - بأنها جاذبة لأموال العرب عبر ما هو متاح لها من قوة العمل المصرية والتكنولوجيا الأمريكية.

فالفريجون تحت حكم السادات عاتوا بطالة مزمنة ، كما استفحات أزمة السكن ، وازدادت معدلات الهجرة للخارج ، ومن ثم فإن مصر لم تفقد العديد من عمالها المهرة ومثقفيها فحسب ، بل وحتى فلاحيها ، حيث هاجر ما لا يقل عن مليون فلاح إلى العراق ، وحوالى ٢٥٠ ألفا إلى الأردن ، ومئات الآلاف إلى أجزاء أخرى من العالم العربى رغم ارتباطهم الوثيق بأراضيهم .

وهكذا انشطر المجتمع المصرى إلى القطط السمان والمتطفلين الذيبن يسيرون في ركبهم من ناحية ، وبقية السكان من ناحية أخرى .

إلا أن الشيء الذي لم يذكره هيكل هو أن ما وعد به نياصر خريجي الجامعات كان لا يقبله عقل وغير واقعى ، ومن ثم كان لابد أن ينتهى في عهد خليفته .

ورغم عبارات هيكل البراقة وانتقاداته الموضوعية لأجزاء من سياسة السادات فإنه حثان الرافضين للرئيس- قدم تفسيراً جزئياً لهدف السادات وسياساته.

صحيح أن التفسير الكامل لا يبرىء السادات من الاتهام بأنه فشل فى تحويل اقتصاد الدولة بصورة كلية وترك أجزاء منها تضرب فى الفقر ، إلا أن الحقيقة التى لا يجاتبها أدنى شك هى أن السادات حينما تولى القيادة كانت الحياة الاقتصادية مليئة على الأقل ببعض أسباب الفشل ، وليس من قبيل العدل أن نعزو الفشل كلية إلى سياسة الانفتاح الاقتصادى .. كذلك ليس من قبيل العدل أن نستبعد عناصر أخرى أدت إلى إساءة تفسير المشكلة كالانفجار السكانى .. أيضاً حينما أصبح السادات رئيساً كان عليه أن يتعامل مع تركة محبطة ، فقد ترك له ناصر اقتصاداً مهموماً يعاني اتساع دائرة الفقر ، واستثمراء الفساد البيروقراطي وتقادم وعدم كفاية الخدمات العامة ، والنقص في الغذاء ، وفوق ذلك ، الزيادة الهائلة في عدد السكان ، والتي بلغ معدلها مليون نسمة سنوياً .

وربما كانت فطرة المصريين الطبيسة ومسلبيتهم هما اللتين منعتا العنف الجماهيرى في مناسبات عديدة ، فقط حينما خافت جماهير الأميين وأتصاف المتعلمين من أن معظم السلع الغذائية سوف تصبح غالية جداً بعد رفع الدعم ، تحرك العنف إلى شوارع القاهرة ، وعلى الفور تم تطويقه وأعيد الدعم ثانية .

الشيء الجدير بالملاحظة هو أن السادات لم تكن لديه دراية بالتخطيط الاقتصادى ، كما انتقد الاشتراكية والمعايير العشوائية ، وإن لم يكن قد حبذ الابتعاد كلية عما أرساه سلفه من سياسات .

ولقد كان واضحاً أن السادات يسعى إلى إحداث ثورة في الحياة المصرية ، معولاً على إحداث تغييرات عميقة في التكنولوجيا والاتصالات والقطاعات الأخرى .

وعلى خلاف ناصر ، لم يكن السادات منهمكاً في الأيديولوجيا ، لكنه ارتأى هذه التغييرات جزءاً من استراتيجية حصيفة تحتاجها مصر على وجه السرعة .. وقد اقترح افكاراً مختلفة عن تلك التي ركز عليها ناصر من حيث الثورة والاشتراكية ، كما رأى أن الضعف يكمن فيما يطلق عليه اشتراكية الدولة كما أظهرتها الممارسة السوفيتية والحالة الناصرية .. واعتقد السادات أنه بمنح القطاع الخاص دورا أكبر في عجلة الاقتصاد ، فإن ذلك سيؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد من مرضه ، ومن ثم يمنح التغييرات الثورية القوة الضرورية . وفي نفس الوقت ظل السادات يعتقد في أن التخطيط من قبل الدولة يعد أداة قوية لاستمرار الثورة .. وفي هذا السياق أشار السادات إلى تجارب بعض الدول مثل أستراليا والسويد وبريطانيا .

وقد كان التحول الزراعى ذا مغزى خاص بالنسبة للسادات ، حيث حلم فى أن يرى أساليب الزراعة الحديثة تستخدم بصورة واسعة ، وقد ركز على مسقط رأسه قرية ميت أبو الكوم كأحدى القرى التى تستفيد من هذه التحولات ، لكنه لم يعش حتى يرى نتائج ذلك .

ونظراً لنقص خبرته الاقتصادية ، كان السادات دوماً يعتمد على خبرات مسئوليه ، ولكنه كان يبحث عن النماذج التي يجب على هؤلاء المسئولين اتباعها .

ويغض النظر عن النماذج الثلاثة المشار إليها سابقاً ، كان السادات معجباً بنموذج صديقة شاه إبران ، حيث رأى لديه ثروة كبيرة تم الحصول عليها من بيع البترول ، مما أدى إلى أن تصبح إبران قوة عسكرية ، وأن تحصل على تكنولوجيا حديثة بالتعاون مع الغرب ، ولا سيما الولايات المتحدة ، ورغم وعى السادات بأنه لا يمكنه امتلاك ما يشابه ثروة الشاه ، إلا أنه أمل في أن مكانته كبطل عربى وكصديق للولايات المتحدة سوف تعينه على تدفق رءوس الأموال والتكنولوجيا ، الأمر الذي سوف يؤدى إلى إحداث التغييرات الثورية المنشودة .

وفى السياق ذاته ، كانت التكنولوجيا هى الأساس الذى يقطع دابر أمراض مصر ويدفعها إلى عصر جديد لدى السادات ، الذى وضع نصب عينيه الصين بعدد سكاتها الضخم الذى يزداد بمعدل خيالى ، ومقدرتها على أن تصبح قوة عظمى منتجة للأسلحة الثووية .

وفى تقدير السادات ، فإن الصين رغم كونها فقيرة إلا أنها ترسم الطريق لأى دولة ذات عدد سكان كبير لإطعام سكانها ، كما لم ترد تقارير عن أناس بموتون جوعاً فى الصين أو يعيشون فى ظروف طاحنة يمكن أن تؤدى إلى اندلاع ثورة .

وعلى خلاف القادة الصينيين فقد رأى السادات حاجة إلى منح شعبه قدراً أكبر من الحرية ، إذ شعر بعدم إمكانية بلوغ حرية اقتصادية أوسع دون منح الشعب قدراً من الديمقراطية ، لكن أفكار السادات عن الديمقراطية كانت فطرية أولية ، لكن ما كان يحتاجه الناس هو التأكيد على فرديتهم ، إن السادات كره رؤية الجماعات تتقابل وتطرح الحلول دون استشارته أولاً حتى ولو كانت مطالبهم تتماشى ورغباته .

وهكذا ثار السادات حينما وجه إليه عثىر شخصيات من الاتحاد الاشتراكي العربى خطاباً يطالبونه فيه بالمزيد من الديمقراطية ، وكان أحد الموقعين علتى الخطاب دكتور مصطفى خليل الذى ولاه السادات رئاسة الوزراء فيما بعد ، فحينذاك قارن السادات هؤلاء العشرة بجماعة على صبرى الذين أزاحهم بفاعلية قبل سنة من

ذلك ، وتم استجواب الأعضاء العشرة والإصرار على أن شروحاتهم تخفى خططا مدمرة ، والعجيب أن السادات في النهاية قبل بتوصياتهم المعتدلة .

وواقع الحال ، أن السادات أراد أن يرسى ممارسات اقتصادية غربية ، لكنه اعتقد بشدة أنه من الخطر بالنسبة لمصر أن تستفيد من النظام الديمقراطي الغربي .

ولكونه اكتسب شرعية بطولية ، كما اكتسب فخر واحترام الشعب المصرى ، فإنه اعتقد أن بإمكانه التصرف كأب يرى المعارضة ضرورية للنظام الديمقراطى ، لكن يجب أن تتم السيطرة عليها ، كما يجب أن يتم تقويس الانتقادات الموجهة للنظام .

وفوق ذلك فلأن السادات كان شخصاً طموحاً ، فإنه كان يعول على أن هدفه الأساسى هو إنقاذ شعبه وأن المنازعات السياسية يجب أن ينعكس تأثيرها في المقام الأول لمصلحة الدولة .

وأشار السادات بازدراء إلى جماعات الضغط فى الدول الغربية ، لا سيما الموجودة بالولايات المتحدة ، حيث رأى السادات -فى الولايات المتحدة - الاستخدام الواسع لمبالغ مالية كبيرة لمصالح شخصية فى انتخابات الرئاسة ، كما اتهم اللوبى الصهيونى بالتأثير المرعب على النظام الأمريكى .

وهكذا رأى أثور السادات نفسه حاكماً حميداً أو ديكتاتوراً ، وقد لاحظ هنرى كيسنجر ذلك أثناء رحلاته المكوكية إلى الشرق الأوسط ، إذ وجد كيسنجر السادات يتصرف كما لو كانت لديه سلطات ديكتاتورية ، بينما وجد الرئيس السورى الأسد يراعي وجهات نظر رفاقه .. وكان هذا هو مناط البورتريه الذى ارتسمه هيكل للسادات ، والذى يقول السادات فيه " أنا وجمال آخر فراعنة مصر العظام " .

أيضاً قبل لجيمى كارتر إن السادات رأى أنه من الخطأ اعتباره خليفة لناصر حيث سلفه الحقيقى هو رمسيس الثاتى ، كما كان يجب أن يصور من الجنب كرمسيس .

ولقد كاتت لدى المسادات نظرية شيقة عن الحرية -كما أشار إليها رفائيل إسرائيلي - مفادها أن كل جماعة لديها الحق في التعبير عن نفسها ، ولكن هذا التعبير سوف يجب أن يكون في ظل الأطر التي ترتسمها الدولة ، وإلا فإن حرية التعبير سوف تؤدى إلى تحطيم سلطة الدولة والمعارضة غير القانونية للقيادة ، وليس أدل على ذلك من أنه حينما حدثت قلاقل الطلبة في ١٩٧٣/١٩٧٧ هاجمهم السادات بمحاولة اغتصاب سلطة الدولة وزعزعة الوحدة الوطنية .. إنه اعتقد أنه بإعطائه حرية محدودة للتعبير وحصرها بعناية تجاه الأهداف القومية ، يمكن تلاشى التوترات الخطيرة .. لكنه وجد أن هناك قادة أوتوقراطيين فعوها من قبله ، بيد أن أولئك الذين مُنحوا هذه الحرية المحدودة لم يكونوا ممنونين ، وطالبوا بمزيد من الحرية ، وعندما لم يحصلوا على هذا المزيد أصبحوا معارضين وأكثر خطورة على النظام .

وفى ضوء ذلك كان المعادات حساماً تجاه الانتقادات الغربية التسى أشارت إلى عدم كفاية ديمقراطيته ، ولذا كان يرفضها ، زاعماً أن الحكم الديمقراطى الذى أسسه يعتبر شرعياً مثل أمثاله في العالم ، كما أن جماعات الضغط التي تشوه الديمقراطية غير موجودة في مصر .

وبتجريد الاتحاد الاشتراكى العربى من فاعليته شعر السادات بأنه أصبح يسيطر على معظم القوة السياسية في الدولة ، كما اعتبر الشيوعيين آفة تهدد الاستقرار السياسي في الدولة ، علاوة على أنهم عملاء للاتحاد السوفيتي .

ورغم أنه كان يسير فى الطريق الذى ارتسمه لإقامة حياة أقضل لشعبه ، إلا أنه لم يتمم السير فى هذا الطريق ، بل وصدم بمظاهرات عنف جماهيرية فى يناير ١٩٧٥ .. وقد بدا هذا التذمر أكثر التفافأ ، لأنه كان موجها ضد الرئيس نفسه أكثر من حكومته . لقد كان شعبه يهاجمه على نقص حاجياتهم من السلع الغذائية ، معيرين عن مخاوفهم من ارتفاع الأسعار .. وهكذا عُنِف السادات واستهزىء به من قبل المتظاهرين .. وكانت أكثر الأقوال ترديداً " يا بطل العبور .. أين إفطارنا ؟ ".

ولم يتبل السادات المصدوم - بأنه: " هو أو حكومته يستحقون هذه التعزية ، إنه كان مثناعاً بأن مثيرى الشغب الاسيما من الشيوعيين - كسانوا وراء هذه المظاهرات ، ولذا أمر وسائل الإعلام بأن تشن غارة ضدهم ، وقد أذعنت الصحف ، باستثناء واحدة أو اثنتين لذلك ، كما قام بتنحية رئيس الوزراء وتعيين ممدوح سالم ، وكان سالم رجل بوليس مشهورا بطرقه الغليظة في فرض القانون . وأمل السادات أن يكون سالم قادراً على أن يكبح مجهودات مثيرى الشغب ... غير أن المشكلة أصبحت اكثر عمقاً ، حينما أضرب ، كما هاجم العمال النسيج بالمحلة الكبرى ، وكانت هناك مصادمات مع البوليس ، كما هاجم العمال منازل رؤسائهم ونهبوا الكماليات الأجنبية المستوردة صارخين : " هذا هو ما يعيش قيه هؤلاء اللصوص ، بينما الشعب يتضور جوعاً " .

ودغم عدم اعتراف المسادات بخلل السياسات ، فإنه شعر بضرورة محاولة المحصول على المزيد من رعوس الأموال لإعطاء الاقتصاد دفعة ، وهو الأمر الذي كان يؤجله يوماً بعد يوم .

وحينما مل تفاصيل التقدم الاقتصادى قرر فى ١٩٧٦ أن يتقرب من القوى الغنية -العربية والغربية- وخصل على برنامج مساعدة قوامه بليون دولار من الولايات المتحدة و بليونى دولار من دول الخليج ، (خصصت المساعدة الأمريكية فى سد نقص الغذاء لتهدئة الجماهير المصرية الجوعى ، بينما خصصت المنح الخليجية لإعادة بناء مدن السويس ) .

ومن الغريب ، أن جماهير القاهرة الذين حاول السادات تهدئتهم كانوا غير راضين ، حيث منحهم السادات آمالا عريضة بطفرة اقتصادية عظيمة لم يروها من قبل ، بينما ظلت بطونهم تطالب بالمزيد من الطعام ، والذي لم يكونوا قادرين على شرائه كما لم يكونوا قادرين على فهم أن مصر تحتاج إلى سنوات عديدة ومجهودات غير منقطعة ومساعدات اقتصادية قبل أن يتم إرساء البنية الاقتصادية ، إنهم تمنوا

حلولاً وقتية ، مما جعل الحلول طويلة الأجل صعبة الإنجاز .. كما إنهم لم يكونسوا مقتنعين بانتصارات السادات الفارجية ، ورحلاته إلى الولايات المتحدة وأوروب و لا باتفاقية فصل القوات الثانية مع إسرائيل ولا باستعادة آبار البترول ، ولا باستحادة معظم رمال سيناء .. وهكذا لم يعد بطل العبور هو بطل شوارع القاهرة .

وخشية أن يتم توجيه الاتهام إلى السادات بأنه تابع للأمريكيين وأنه بيبع مصمر لهم -كما اتهمه هيكل بذلك فعلاً- قرر السادات أن لديه فرصة نادرة لتقوية اقتصاد مصر ، رافضاً الرأى القائل بأنه يعتمد كلية على الأمريكيين ، ومؤكداً أن إخواقه العرب هم الأكثر منحا .

لقد كاتت لدى المعادات أمنية أرادها لمصر ، تتمثل فى اقتصاد رائح وشمعيا بأكل جيداً ، ويلبس جيداً ، ومثقف جيداً .. كذلك تحدث المعادات عن ضرورة تثوييد طرى التعليم والثقافة على كل المستويات بداية بمحو الأمية ونهاية بتحقيق مستويات عالية من التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والتكنولوجي .. وأعلن أن مصر يجب أت تحرر نفسها من ثوبها الضيق عبر وضع برنامج تعليمي لكل المراحل التعليمية المختلفة ليتواءم والأرضاع الدولية المحيطة بها .

ايضاً كان تحرير المرأة أحد الأهداف التي تمنى السادات إنجازها ، لكنه أدراك أن تحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف مثل تحقيق ظروف أفضل للشباب ، ويتاء مساكن أفضل ، والقيام بعمل التسهيلات الصحية المناسبة .. كلها أهداف لا يمكت تحقيقها في المدن ذات الكثافة السكانية العالية .

وعلى صعيد آخر ، تعنسى السادات أن تبذل مجهودات عظيمة فى استصلاح الصحارى المصرية ، مؤكداً أنه لو عاش الـ٣٥ مليون مصرى -ارتفع الرقم حوالسى ، ١ ملايين خلل عقد- على مساحة ٣٪ من الإقليم المصرى ، فلا يمكن أن يتوقعوا ظروفاً مرضية .

ولا شك أن الموقف كان محبطاً في القاهرة ، حيث جاء الآلاف من الأقاليم بحثاً عن السكن والعمل ، وكلاهما لم يكن متاحاً كما ظهرت مدينة الأموات على ضواحسى

القاهرة ، حيث يقطن عدد كبير من الناس القيور جنبا إلى جنب مع الأموات ، يستخدمون أحجار القبور كمناضد وأسرة .

وعلى صعيد ثالث ، رفض السادات بصورة مطلقة التصور القائل بأن الأجانب يستفيدون من سياسة الانفتاح الافتصادى بصورة أكثر من المصريين ، معلنا أن كل ما يريده لسياسة الانفتاح الاقتصادى هو حراس أمن ، إذ يقول :

"أنا أن أصادر الاستثمارات الأجنبية ، والمستثمرون قادرون على أخذ أموالهم للخارج بعد أن استقبلنا نصفها ، لكن إذا أرادوا أن يأخذوا جزءاً من هذا النصف للخارج فهم أحرار في القيام بذلك .. في تقديري فإن التعقيدات التي تنتمي للأجانب والاحتلال الأجنبي منذ ١٩٥٢ لم تعد صحيحة .. فالأجانب الآن يأتون للعمل من أجلى ومن أجل تكنولوجيتي . وماداموا يعملون بفاعثية فإن كل شيء سيكون على ما يرام ، وإلا فسوف أعطيهم أموالهم وأريهم الطريق للخارج . قبل الثورة كان البريطانيون هنا وتغلغل رأس المال في كل شيء .. حكومتنا أطاعت الرأسمائية ، سواء تمثلت في الملك أو في البريطانيين .. والآن من يستطيع إعطائي الأوامر ، الله فقط .. لذلك سياسة الانفتاح سوف تسهل نقل دمائنا الجديدة ، التي سوف تساعدنا على ألا تنزلق أقدامنا " .

وفى هذه النقطة لم يسلم السادات من النقد ، إذ أعطى هيكل انطباعاً بأن السادات استسلم للفساد الذى نبع من سياسة الانفتاح الاقتصادى ، وأنه كان بعيداً عن محارية هذا الفساد الداخلى ، على خلاف ما حدث فى الفترة الذهبية لناصر . وواقع الأمر إن السادات لم يكن رافضاً الحصول على مزايا شخصية من حكمه الأوتوقراطى ، ومع ذلك فهناك دليل على أن السادات كان متوجعياً من الفساد الذى أحاط به ، والذى لم يكن جديداً ، وإنما كان مستشرياً من جراء حرية تدفق رؤوس الأموال من الخارج ، ومع عدم الضبط كانت هناك عصابة أساءت استخدام الأرصدة ، كما أن الممولين الأجانب استخدموا مهاراتهم لتعطيل ما قصد به أن يكون قواعد محكمة .

ويمرور الوقت ، ورغم كل هذه المجهودات فلم تلحظ أية تحسينات على الاكتصاد المصرى ، وظلت حياة المصريين في المدن والقرى قاسية ، ومن ثم بدأ السادات يتشكك ، كما اعترف بأن هناك أشياء خطأ وأنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ ، وهو إنسان .

اعترف كذلك بأن العديد من سياساته الاقتصادية والاجتماعية كأنت خاطئة وأنها لم تحقق النتائج العرجوة منها ، ولكنه رد ذلك إلى عبء الديون السوفيتية والتي عرقت قراراته للإصلاح الاقتصادي .

اعترف السادات أيضا بأن مصر ليست في حالة جيدة ، وأنه لا يستطبع أن يؤكد لشعبه أن هذه المسائل سيتم تصحيحها خلال عام .

وبيعض من التبرير أدان السادات ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق العالمية ، لكونها ساهمت في زيادة قروض الدولة ، لعدم توافر أثمانها من العملات الصعبة محلياً .

ومن أبرز الأمثلة الدالة على مسوء الإدراك والوعى ، أن السادات اعتقد أن العجز في الميزانية ببلغ ؛ بلايين دولار ، وبالتالي يمكن تغطيته من خلال القروض الأجنبية والمنح .. غير أنه اكتشف أن العجز الحقيقي ببلغ ؛ بلايين جنيه استرليني ، وهو ما لم تكن مصر قادرة على تغطيته . وقد على السادات على ذلك قائلاً : " إن الاقتصاد المصرى بشبه ذلك الرجل الذي ببدو ذا صحة ، ولكن لا يوجد دم يجرى في شرايينه ، ولذا فهو يحتاج إلى نقل دم يمنع موته ".

وكان النقص فى الثقة تجاء المسئولين الرسميين دافعاً لأن يتجه السادات إلى دعوة خبراء أجانب ، وفي نفس الوقت قام بعدة رحلات مهمة وشاقة إلى دول عربية وغربية لرفع الأرصدة .

إلا أن الشيء الجوهرى الذى نهله إليه السادات هو أن تحويل الدولة سوف يحتاج إلى عدد من السنوات ، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك حزم ، معلنا إنه إذا لم تنمو الدولة بصورة لاهة فإن مصر وكل العرب سيعزلون وسيبقون متخلفين ،

وينتهى بهم الحال كهنود أمريكا "سوف نفقد أراضينا ومنازلنا ، وسوف تعاملنا إسرائيل كما تعامل أمريكا هنودها".

وفيما يتعلق بمدينة القاهرة ، فقد رأى السادات أنها مثال صارخ لسوء التخطيط ، وعدم التحكم في الهجرة الداخلية ، بما يمكن أن يدمر دولة مصر .. مضيفا أن المدينة بها منازل لحوالي مليونين فقط ، لكنها بها الآن –أثناء قول السادات هذا الكلام – حوالي عشرة ملايين يعيش معظمهم في ظروف صعبة ، حيث يشحن النقل العام ما يزيد على طاقته ، والنظام التليفوني يعمل بصعوبة بالغة ، ونظام الصرف الصحي خطير وغير مناسب ، وكذا شبكات المياه ، لدرجة أنه كانت توجد فتحات بالطرق وسط القاهرة ، أيضاً إشارات المرور كانت عشوائية وخارجة عن دائرة التنظيم مع جهل السائقين بها .. لذلك حلم السادات في أن يجعل القاهرة مدينة جميئة ، إلا إنه سرعان ما أدرك أنه حلم لن يتحقق سوى في المستقبل البعيد جداً .

ومن الجدير بالذكر أن المادات - محتذياً بتجربة ألماتيا الغربية التى انطلقت من دمار الحرب العالمية الثانية لتصبح واحدة من أغنى الدول - وجه نداء إلى المصريين للقيام بمبادرات شخصية ، وألا يعتمدوا على الدولة دائماً ، مثيراً حفيظتهم بأن مصر كانت واحدة من أعظم الإمبراطوريات الزراعية في العالم ، والتي لم تكن تنتج غذاء لشعبها فحسب ، وإنما نشعوب أخرى من العالم ، وها هي مضطرة إلى استيراد كميات كبيرة من الغذاء من الخارج وبالعملة الصعبة .. مشيراً إلى أن المصريين قادرون على زراعة الخضراوات وبعض الأطعمة الأساسية بسهولة مثلما هم قادرون على تربية الدواجن ، ومتجاهلاً بازدراء تصريحات الأجانب المثيرة ، تحديداً تصريحات الأجانب المثيرة ، تحديداً تصريحات الأجانب المثيرة ،

واخيراً فيما يتعلق بالاتهام الذي وجه إلى المعادات بأن البنوك الأجنبية مستحصل على مزايا عديدة ، أشار العبادات إلى أن البنوك تلعب دوراً محدوداً في المعجزة الاقتصادية بالمانيا الغربية ، وأن مبادرة البنوك بإقراض مصر مبالغ كبيرة

لإعادة التعمير تعتبر أساسية ، وأنه سوف يتولى بنفسه توجيه الاقتصاد ، ووصل الأمر إلى أن يراقب السادات بنفسه (١٩٧٦) مشروعات خطته الخمسية بصورة غير منقطعة ، حيث كان يطير بهليكوبتر باستعرار إلى مواقع البناء ، ويتحدث إلى العمال والمديرين ويمنحهم النصيحة .. كذلك كان سعيداً بصداقته لكل من ديفيد ونيلسون روكفلر – الرجل رقم واحد في بنك مانهاتن ، وديفيد مكمارا – رئيس البنك الدولى – مؤكداً أنه بدون هذه الصداقة فلن يكونوا متعاونين مع مصر بهذه الدرجة ، خاصة أن رؤيته للشفاء الاقتصادي لم تنهض من أجل المستقبل القريب ، وإنما إلى أبعد من ذلك ، حيث عام ١٩٨٠ .

## الفصل السابع عشر الخطوات الأولى للسلام

إن قرار أثور السادات بكسر الحاجز النفسى بين العرب وإسرائيل ، والسفر مباشرة إلى القدس ، والتحدث مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي لم يأت فجأة ، ولم يكن وليداً لليأس ، ولم يكن كذلك وليد لحظة براقة من الطموح والتطلع .

ورغم أن هذا القرار قد يكون بدا بهذا الشكل ، سواء بالنسبة له أو للمعجبين به أو حتى للمقللين من شأته ، فإن الحقيقة على خلاف هذا تماماً ، حيث يعتبر القرار نتاجاً لعناء سنوات عديدة من المداولات الخاصة واختبار عذاب النفس .. كما أن السلوك والطريقة الذين اتبعهما في مبادرته المدهشة هما أدق مثالين على شخصيته الدراماتيكية التي تتجسد في الممثل الجسور ، الإنسان ، المبتكر ، البناء ، القائد ، موضع الثقة ، الشجاع المبدع لأفكار جديدة .

وقد كشف هذا القرار نفاد صبره وازدرائه للقادة العرب الذين رفضوا اتباع خطواتة نتيجة لخوفهم وجهلهم وعدم تقديرهم لجسارته ، التى لولاها ما كان أنجز شيئاً .

على أن نقاده الرئيسيين من أمثال هيكل يرون أسبابا مختلفة لرحلته إلى القدس ، إذ يذهب هيكل إلى أن هذه الرحلة كان وراءها سببان .. أولهما : هو يأس السادات من المظاهرات العنيفة التى اتدلعت ضده ، والذى دفعه لأن يحول اتتباه شعيه عن الورطة الاقتصادية . وثانيهما : يتمثل في رغبة السادات في الارتباط بالمعسكر الغربي ، والاستمرار في الطريق الذي بدأه مع صديقه الجديد هنري كيسنجر ، إلا أن هذا ليس مقنعا .

والذى لا شك فيه أن العامل الاقتصادى كان فى تفكير السادات ، لا سيمايوانه كان على وعى دائم بإمكانية توجيه المبالغ الضخمة التى تستخدم فى شراء الأمسلحة إلى تحسين الزراعة ودفع الثورة التكنولوجية بالدولة .

وقبل ذلك بعامين ، وتحديداً في أغسطس ١٩٧٤ ، قام السادات بما يمكن اعتباره الرابط العام الأول بين تحسين الاقتصاد وإحراز السلام .. ورغم عدم معرفة

أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين استمعوا إليه أي أنواع السلام يريد ، إلا إنه من خلال تصريحاته وتلميحاته بدا واضحاً أن الخط الخارجي لخطته الجريئة قد اكتمل بالفعل في عقله .

إن السادات كان على وعى -شأته شأن اقتصادى عالمى مثل ديفيد روكفلربأن مصر لا تزال رسمياً فى حالة حرب مع إسرائيل مع إمكانية اندلاع المعركة ، ليس
كل شهر أو سنة فحسب ، وإنما كل دقيقة ، ومن ثم فإن الدولة تعتبر منطقة خطر
وليست منطقة جذب لمعظم المستثمرين الأجانب ، وأنهم حال عودتهم سيسحبون
ويطلبون مبالغ طائلة لا تقوى مصر على تحملها .. غير أن منتقدى السادات يتعللون
بأنه أمد المستثمرين الأجانب بتسهيلات جاذبة للاستثمار بصورة أفضل من المتاح
لشعبه وطبقاً لوزير المالية ، فقد عاد الاقتصاد المصرى إلى ما كان عليه قبل ثورة

وفى الواقع ليس هناك دليل بين يؤيد وجهة النظر هذه ، فالموقف -بوجه عام- وإن كان يشتمل على بعض الأمثلة من عدم العدل ، فإن السادات كانت تتنازعه عدة رغبات ، فقد تمنى بشدة أن يعيد بناء دولته ليرى المدن المحطمة حية مرة ثانية ، ويشاهد قناة السويس زاخرة بالسفن ، ويستثمر المبالغ الضخمة من الدولارات ، التى حصل عليها من العرب الأغنياء والأمريكيين فى التكنولوجيا الحديثة . وفى نفس الوقت كان السادات قلقاً من أن كل مجهودات إعادة البناء سوف تتنهى للاشىء لو اندلعت حرباً أخرى ، وأن السلام الدائم وحده وعدم التهديد المستمر بالحرب -مع دولة فتية تزخر بمصانعها وبيوتها وبنيتها الأساسية - هو المقياس الحقيقي للنصر . إن ماضى مصر المجيد وحضارتها التي تؤول إلى أكثر من المقياس الحقيقي للنصر . إن ماضى مصر المجيد وحضارتها التي تؤول إلى أكثر من المقياس الحقيقي للنصر . إن ماضى مصر المجيد وحضارتها التي تؤول إلى أكثر من

وقد تحدث السادات باحتقار عن القادة العرب الجهلة المتعجرفين الذين كانت دولهم لا شيء سوى صحراء معزولة حتى اكتشفت الثروات البترولية مصادفة.

والحقيقة ، أنه لا العالم العربي ولا الاتحاد العبوفيتي منحوه أي أمل بأنهم سوف يساعدونه على تحقيق حياة أفضل لشعبه ، حيث إن سوء تفاهمه مع القادة السوفييت والنظام السوفيتي قد بلغ مرحلة أضحى معها الرجوع إليهم يجطه يستشيط غضباً. وعلى الصعيد العربي كان السادات مرتاباً في الرئيس السورى حافظ الأسد لمحاولته خداعه باستعادة مرتفعات الجولان عبر مساعدة الاتحاد السوفيتي، بعد أن خاضت مصر معظم المعركة وجابهت معظم الكوارث. كذلك اتهم العقيد القذافي بخياتة مصر في عدم وفائه بوعده بإرسال البترول وقطع الغيار للطائرات الحربية .. أما الملك حسين ، ملك الأردن ، فقد كانت لدى السادات مشاعر مفتلفة تجاهه جعلت من المحال التعاون معه ، إذ اعتقد السادات أن الملك حسين لا يمكن الوثوق يه لكونه ماكرا للغاية ، لدرجة أنه يمكن أن يغير رأيه عدة مرات ، وأخيرا لم يكن العسادات يفهم لماذا لا تزال القوى الغربية ، لا سيما بريطانيا ، ترى العلك حسين كشخص شجاع ؟ ١ بينما أبدى السادات نوعاً من الاحترام لصدق وشجاعة يامسر عرفات قائد منظمة التحرير الفلسطينية التي كان مقرها بالقاهرة ، والذي كان يلتقي به من وقت لآخر . وذكر السادات أنه خلال إحدى زيارات الأمير المسعودى فهد -قبل أن يصبح ملكاً - إلى واشنطن أخبر الرئيس كارتر أن عرفات وافق على قبول قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢، والذي يعترف بحق إسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة . وأضاف فهد : هذا هو توقيع عرفات على هذه الوثيقة المكتوبة للدلالة على ذلك . وفي اليوم التالى، وقف ياسر عرفات مطناً أنه لم يقبل القرار ٢٤٢، وأنه لم يتحدث إلى الأمير فهد في هذا الموضوع ، وكان الأمير فهد هائجاً جداً ، وحال عودته إلى المملكة العربية السعودية أدان بشدة منظمة التحرير الفلسطينية ، مشيراً إلى الوثيقة التي تم التوقيع عليها.

وفى تعليقه على هذا الحادث قرر السادات أن الأمير فهد أدرك من قبل كيف يتعامل مع عرفات ومؤيديه ، ويضيف (لسوء الحظ لم أتبع هذا الإجراء أبداً فى تعاملاتى مع عرفات .. فأعضاء المنظمة يجلسون معى ويطرحون شئونهم وحلولهم ، ولكن بمجرد أن أعلن عنها ينكرون متهربين أتهم فطوا شيئاً من مثل هذا القبيل ) .

وبخصوص الملك فيصل ، فإن اغتياله أفقد السادات الشخص العربى الوحيد ، الذى لم يكن السادات يحترمه فحسب ، وإنما كان يعد لأن يأخذ بمشورته قبل الرحشة إلى القدس ، بما يدل على أن السادات لم يعزل العملية السلمية برمتها ، بل أعد لها بعناية وأخذ بنصيحة مستشاريه المقربين على الأقل .

المهم ، أن السادات رد بداية مبادرة السلام إلى تلك الزيارة التى قام بها إلى الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جيمي كارتر .. ولا شك أنه كان هناك فهم متبادل بين ابن مزارع الفول السوداني ، المتأثر بالتوراة ، والمتدين بعمق ، والجاد .. وبيت صبى القرية السابق خلال فترة زمنية وجيزة ، حتى أن كارتر اعتبر السادات صديقاً حميماً ، متجاهلاً انتقادات رجال الصحافة .. كما كان مفتوناً بما أبداه السادات من تنازلات في سبيل تقدم أية مفاوضات ، مقارنة بالانطباع الذي أخذه كارتر عن عدم مرونة الإسرائيليين أمثال رابين وديان وبيجين ، ذلك الشعور الذي وجده السادات ديه بشجاعته وأمانته ، والغريب هنا أن كارتر اعتقد أن بيجين لديه نفس الرؤية مت حيث عدم المرونة .

دعا كارتر السادات إلى واشنطن فى فبراير ١٩٧٧ ، وكان موضوع المحادثات أيس النزاع المصرى - الإسرائيلى فحسب وإنما الصراع العربى - الإسرائيلى ، وقيل الدك كانت هناك ثلاثة نقاط - طبقاً لرواية السادات هى :

- ١ مشكلة الأراضى العربية المحتلة في حرب ١٩٦٧ .
  - ٢- العلاقات بين العرب والإسرائيليين.
- ٣- القضية الفلسطينية ، التي يعتبرها العرب أساس كل المشاكل الأخرى .

كذلك أضاف السادات بنفسه بنداً آخر إلى الأجندة يتمثل في الموقف في لبنان ، والحرب الأهلية التي اندلعت هناك ، مع العديد من الاستنتاجات .

وقد زعم السادات أنه وكارتر لم يختلفا على الأراضى المغتصبة بواسطة إسرائيل وإنما اختلفا حول قضية العلاقات بين العرب والإسرائيليين .. ، سأل السادات كارتر: كيف تطلب منا أن نقيم علاقات طبيعية مع الإسرائيليين في الوقت الذي ما زالوا يحتلون فيه أراضينا ؟ وأضاف أن إسرائيل تريد تطبيع العلاقات قبل التوصل إلى اتفاقية اتسحاب لتبرير الاحتلال واستعراره، كما أنهم يتذرعون بحجة الأمن الإسرائيلي لاحتلال أراضي الآخرين، وقد جاءت حرب أكتوبر لتكذيب نظرية الأمن الإسرائيلي، ولهذا السبب جاء الإسرائيليون بعذر جديد يتمثل في الدعوة إلى إقامة علاقات طبيعية مع العرب قبل أن يوافقوا على الانسحاب .. وأضاف : ليس من المقبول أن يطلب الإسرائيليون منا تطبيع العلاقات قيل إنهاء الاحتلال ووضع جدول زمنى محدد بمراحل إتمام الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية .. فالحديث عن تطبيع العلاقات. بينما الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية مستمر هو أمر لا يقبله أى عاقل عربى ، واستغرقت مناقشة هذه النقطة فترة زمنية طويلة ولكنهما -أى كارتر والسادات – فشلا في التوصل إلى اتفاق ، وقد قرر السادات أن كارتر فشل في إقتاعه بمصداقية وجهة نظره في هذه النقطة ، ومع ذلك شعر السادات بأن هذه الزيارة إلى واشنطن كانت مهمة جداً ، حيث تعهد الرجلان بالعمل سويا لحل الصراع العربي - الإسرائيلي ، ويذكر السادات أن كارتر قال له ( لن نفقد الأمل على الإطلاق ، وسوف نجد حلاً لكل مشكلة قابلناها .. المهم أن نكون على اتصال لبيلغ كلانا الآخر بما يستجد من وجهات نظر ، ويما يتخذ من خطوات ) .

ومن ثم شعر السادات بأن كارتر كان ودوداً في تعهده ، وأنه أراد أن يساهم بأمانة وإخلاص في التوصل إلى حل عادل ومقبول لدى كل الأطراف . وأشار السادات إلى أن الرئيس كارتر كان أول رئيس أمريكي نادى بصورة غير منقطعة بحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له وطن قومي ، تلك الدعوة التي أشعلت غضب القادة الإسرائيليين .. واستمر السادات في زعمه بأن كسارتر تعرض لسخط وكراهية الصهيونية العالمية التي فعلت كل ما في وسعها لتدميره .. وكان مفهوماً لدى كارتر

أنه يواجه بعداوة الصهاينة والإسرائيليين ، وقد علق السادات على ذلك بحدة قائلا : إن الشيء غير المفهوم هو معاداة العرب للرئيس الأمريكي الذي طالب بوطن قومي للشعب الفلسطيني .

وطبقاً لما قاله السادات فقد تلقى كارتر نفس المعاملة من السوريين ، الذين أتعبوه وضللوه ، ففى البداية اتفقوا معه على أن العرب سوف يحضرون مؤتمر جينف للسلام وسوف يتعاملون مع إسرائيل كوفد واحد وليس كمجموعات منفصلة كما طلبت إسرائيل ، وحينما سأل كارتر السادات عن رأيه رد عليه السادات الوعى بالحيل التى أدمنها السوريون - بأنه يرفض الاقتراح ، لأن وفداً واحداً لن ينجز شيئاً ، وسيتحول المؤتمر إلى مزاد لا نهاية له ..

وقد حاول كارتر - مدفوعاً بالرغبة الطبية وعدم فهمه للتعقيدات الدبلوماسية بالشرق الأوسط - أن يقتع السادات بوجهة النظر السورية ، وتعتبر ملاحظة كارتر في جدول أعماله اليومي بأن الفكرة السورية بتمثيل التحالف العربي لمنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوة لاحقة ، تعتبر أحد الأمثلة الدالة على أنه كان بعيداً عن فهم أهداف الأمد .

وقد علق كارتر بأنها ميزة للفلسطينيين إذا ذهب العرب للمؤتمر في تحالف واحد ، حيث ستتاح للفلسطينيين فرصة المشاركة دون اعتراض إسرائيلي على حضور الممثلين الفلسطينيين ، لكنهم إذا ذهبوا منفردين فسوف يعترض الإسرائيليون على ذلك .

ورغم معرفته الجيدة والكاملة بأنها مناورة أخرى من المناورات السورية ، وافق السادات على طلب كارتر ، كما تعنى أن يساعده ، بينما كان السوريون الذين لم يتوقعوا على الإطلاق أن اقتراحهم سيتم قبوله مرتبكين ، وبحثوا عن ذرائع أخرى لرفض حضور المؤتمر .. ومرة أخرى كسر السوريون الصف العربى ، أما كارتر الذي تم تضليله فقد أظهر استياءه من أنه لم يقابل على الإطلاق دبلوماسيين أجانب

متقلبين وغير موثوق بهم مثل السوريين .. وقد علق السادات على ذلك بأن كاربر توقع أن يكون السوريون عند كلمتهم ، لكنه رجع عن ذلك حينما وجد أن للسوريين ألف كلمة ، وأن ما وافقوا عليه اليوم يرفضونه في اليوم التالي ، ثم يعودون ويقبلونه ثانية .. وهكذا .

ولحيرته التامة ، أرسل كارتر رسالة شخصية إلى السادات كتبها بخط يده عبر وسيط خاص لم تعرف السفارة الأمريكية بالقاهرة ، ولا السفارة المصرية بواشنطن عنها شيئاً .

وفى هذه الرسالة الحزينة اعترف كارتر بحيرته أمام هذه الحدع السياسية التى ثم يفهم الهدف منها ، وأنه كان يعمل باهتمام من أجل إيجاد حل للمشكلة ، وتخيل أن مجهوداته سوف تتيح له إمكانية إشراك كل الأطراف المعنية ، وأنه لذلك مندهش من الخداع ، وأن التعقيد تركه في حيرة كاملة .

بيد أن السادات طمأته بأنه ما زال عاقداً العزم على ما تعاهدا عليه أثناء زيارته للبيت الأبيض مؤكداً (سوف نجد الحل الذي لن يخرجنا من هذه الدائرة الفاسدة التي يحاولون تكتيفنا داخلها فحسب ، وإنما أيضا سوف نصل إلى حل للصراع العربي - الإسرائيلي).

ويعترف السادات بأنه حينما كتب هذه الكلمات لم يكن في ذهنه أي فكرة عن شكل هذا السلام ، وأن كل ما كان لديه نوايا طبية مقترنة بما ينشده من حل حاسم .

وفي ظل هذا الجوءمن الحيرة الغربية والتشتت العربي بدأ أتور السادات برسم استراتيجية الانطلاق إلى السلام مع إسرائيل .

ادرك السادات أنه مقدم على عمل معقد ، إذ كان لزاماً عليه أن يكسر الحواجل النفسية ، وربما يساء فهمه ويسب . كان متأكداً من ذلك ، لكنه علم أيضاً أنه لا

يمكنه الاعتماد على أى فرد آخر ، وأنه إذا أراد الإبقاء على عنصر المفاجأة والدراما فإن عليه أن يحتفظ بأفكاره لنفسه .

وهكذا كانت الفكرة الأولى لدى السادات أن يدعو إلى اجتماع للخمسة الكبار (الولايات المتحدة - الاتحاد السوفيتى - الصين - بريطانيا - فرنسا) بالقدس ، حيث إن هؤلاء الخمسة الكبار سوف يكفلون السلام والأمن للإسرائيليين والعرب ، ومع ذلك قرر السادات ألا يتبع هذه الخطة ، حيث أدرك أن بريجينيف سيكون بين الخمسة ، ورغم إمكانية اعتباره صديقاً ورجلاً معقولاً - على خلاف بعض القادة السوفييت الآخرين - إلا أنه في نفس الوقت كان حليفاً للسوريين والفلسطينيين بنفس الدرجة من الصداقة ولن يكون قادراً على اتخاذ موقف إيجابي .. وعلاوة على ذلك كان السادات مرتاباً من أن بريجينيف لن يسامحه على تشويه صورة الاتحاد السوفيتي بطرده للخبراء السوفييت ( رغم ما يكتنف موضوع الطرد من ملابسات ) .

والاعتبار الثاتى تمثل فى عدم التأكد من موقف الصين الشيوعية ، صحيح أن الصين ساندت بصورة كلية القضية العربية ، لكن سياساتها فى الأمم المتحدة لا يمكن النتبؤ بها دوماً ، وقد خاف السادات أن ترفض المشاركة فى قمة القدس ، كما ترفض حضور اجتماعات مجلس الأمن الدولى .

أما الاعتبار الثالث في عدم التعويل على خطة القدس ، فقد تمثل في أن رؤساء تلك الدول لن يكونوا قادرين على أن يقضوا شهوراً في العمل على حل مشكلة الشرق الأوسط ، كما أوضح ذلك لاحقاً الرئيس الأمريكي جيمي كارتر .

وبإقلاعه عن هذه الخطة اتجه تفكير السادات إلى مناحم بيجن رئيس الوزراء والإسرائيلي وزعيم الجناح اليميني لتجمع الليكود، والذي فاز بانتخابات غاية في الحساسية، مزيحاً بذلك حزب العمل الذي كان ممسكاً بالسلطة منذ قيام الدولية عام ١٩٤٨.

وكانت الحقيقة التي يعرفها السادات أن بيجن هو أحد المدافعين عن الإبقاء على الأراضى المنتازع عليها ، خاصة الضفة الغربية ، بوصفها جزءاً لا يمكن فصله عن دولة إسرائيل .

وحينما سئل السادات عن رأيه في بيجن بعد صدمة الانتخابات ، أجاب بأنه لا يوجد فارق بين بيجن ورابين وجولدا مائير أو أي شخص آخر منتخب بواسطة الشعب الإسرائيلي .

ولدهشته من هذه الإجابة ، اقترح محمد إيراهيم كامل -المسفير المصرى في بون حينذاك- على السادات بألا يكون محدداً في رده ، خاصة منذ أن نادى حزب بيجن في برنامجه بإسرائيل الكبرى ، لابتلاع ما تبقى من فلسطين ، وظل كامل يذكر السادات بأن بيجن نفسه منظرف وإرهابي مسلول عن مذبحة دير ياسين ، ورد عليه السادات بأن كل الإسرائيليين متشابهون ، وهو التعميم الذي لم يقبله كامل .

وبالنسبة للسادات كانت هناك اعتبارات أخرى ، إذ كان ساخطاً وغاضباً من اتجاء اسحاق رابين أثناء اتفاقية فصل القوات الثانية ، وإلى حد ما ترسخ لدى السادات اعتقاد بأن رابين كان رجلاً ضعيفاً ، وكان غير قادر على اتخاذ قرار . وذاد هذا الاعتقاد لدى السادات حينما قدم رابين استقائته من رئاسة الوزراء .

لقد أساء السادات تقدير رابين كما أثبتت الأحداث ذلك لاحقاً ، حيث عاود رابين الظهور ليدافع عن خليفة بيجن - إسحاق شامير - من خلال التوقيع على اتفاقية تاريخية مع ياسر عرفات .

علم السادات أن بيجن كان يخطط لزيارة رومانيا لإجراء محادثات مع نيكولاى شاوشيسكو ، ولحسن الحظ فإن السادات كان يعتبر شاوشيسكو أحد أصدقائه المقربين ، كما أنه أيضا كان أحد أصدقاء ناصر ، الذى حثه على أن ياخذ دوراً فى الوساطة مع إسرائيل ، وكان إصراره محيراً لناصر الذى قال له : ( فلتذهب أنت وتتحدث إلى الإسرائيليين بدلاً منى ) .

وحينما خلف السادات " ناصر " كرر شاوشيسكو عرض الوساطة ، كما نصح السادات بأن يتفاوض مباشرة مع الإسرائيليين ، وفي كل مرة كان السادات يعتذر متطلاً بأن الوقت لا يزال غير مناسب لمثل هذه الخطوة .

وباسترجاعه اقتراحات الزعيم الروماني المتكررة ، خطرت فكرة حل الصراع العربي - الإسرائيلي للسادات ، إذ تذكر كيف أن بيجن تحدى العرب على الدوام بقوله : (أيها العرب إن لديكم مشكلة معنا .. أراضيكم في حيازتنا وأنتم لديكم حقوق تتحدثون دائماً عنها وتطالبون بها ، كيف يمكنكم إذن استعادتها بدون المجيء والجلوس معنا حول مائدة التفاوض ) .

ووجد السادات كذلك أن هذا هو السؤال الذى وجهته جولدا مائير للعرب قبل بيجن ، والذى ذاع على مستوى العالم ، حيث قرر ( أن صورتنا أصبحت وقحة أمام العالم) ، وأضاف : ( نحن نطالب بأرضنا ونرفض أن نسأل أولئك المحتلين لها ، ونحن نطالب بحقوقنا ونرفض أن نجلس مع أولئك الذين جردونا منها ) .. وعلق بازدراء ( إن كل العرب يجلسون الآن في عواصمهم ويوجهون تحذيرات الإسرائيل وأصدقائها ، ويمكن أن يسمع المرء يومياً قائدا عربيا يهدد القادة الإسرائيليين مطالباً إياهم بعودة الأراضى العربية المحتلة ، أو يوجهون تحذيرات إلى الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل ، وأن العالم سمع تلك التحذيرات والتهديدات وسخر باحتقار من العرب واستهزأ من الطرق الغريبة التي يتبعها العرب لاستعادة حقوقهم ، وتحرير أراضيهم المحتلة ) .

وتحجج السادات بان العرب بكسبهم حرب أكتوبر استعادوا شرفهم وأثبتوا وجودهم ، وأن لديهم الآن فرصة ذهبية لأن يحاولوا حل المشكلة بالطرق التي يمكن أن يقبلها ويقهمها العالم المتحضر ، ومن ثم مال لما دعاه إليه شاوشيسكو من حيث التفاوض مع الاسرائيليين ، لكنه لم يرد أن يكون الزعيم الروماتي وسيطا يتفاوض باسم العرب ، ومن ثم تذكر كيف أن شاوشيسكو حثه على التفاوض مباشرة مع

الإسراتيليين لكبي يحلوا مشاكلهم بأيديهم وليس بأيدى الآخرين ، ومن ثم حظى شاوشيسكو باحترامه .

وبعد فترة وجيزة سافر السادات إلى السعودية ، حيث التقى بالملك خالد والأمير فهد وأمراء آخرين ، لكنه لم يخبرهم بالخطة التى تبلورت فى ذهنه لوضع نهاية لحالة العداوة مع إسرائيل ، موضحاً أنه لم يحدد الشكل النهائى لمبادرته ، ولو أن الملك فيصل كان حياً لكان السادات سيفتح الموضوع .

صحيح أن علاقة السادات بالعائلة السعودية المالكة كانت جيدة ، لكنها لم تكن دافئة ، وبينما كان لفيصل بعض التحفظات على أفكار السادات ، كان الملك خالد يرى أنها غير مفهومة كلية .

ومن ثم استنتج السادات أنه لا ينبغى أن يتحدث عن مبادرته القادمة ، لأنه أراد أن يثبت للعالم كله أنه كان رجل سلام حقاً ، وأنه ليس مخادعاً سياسياً ، وهو ما كان مريكاً وغير مقنع .

وفى طريق عودته لمصر من العربية السبعودية ، بدأت تتشكل المبادرة وطبيعتها بالضبط.

وقد قال السادات إن أفكاره ارتكزت ببساطة في : لماذا ينبغي أن يدور في حلقة ليصل إلى هدفه ؟ وأن هدفه الواضح والوحيد هو السلام ، وأن السلام يمكن انجازه من خلال الاجتماعات المباشرة بين أطراف الصراع . وكان هذا هو التصور الذي عبر عنه بصورة متكررة من قبل الزعماء الإسرائيليون من بن جوريون إلى بيجن .. يقول السادات : (كنت أفكر في الخطوات التالية : لماذا لا أذهب إلى إسرائيل مباشرة ؟ لماذا لا أقف أمام الكنيست وأخاطب الإسرائيليين أنفسهم - مثلهم مثل بقية العالم - واضعاً أمامهم القضية العربية ومحدداً أبعادها كما فكرت فيها .. لقد عزمت أن أرى رد فعل هذه الخطوة التي لم يكن يتوقعها أحد .. سيقال إنها كانت مغامرة غير محسوبة .. كيف لك أن تغامر بالذهاب إلى آغدائك ؟ .. ما الذي يضمن لك يشمن لك " هل

أنت متأكد من أنهم لن يغتالوك في شوارع القدس ، كما فعلوا من قبل مع الكونت برنادوت ، مبعوث الأمم المتحدة لفلسطين ؟

إجابتى كانت جاهزة ، إنه قدرى ، ولا أحد يستطيع أن يهرب من قدره ، وأن موتى بيد الله ، سوف يحدث سواء فى القدس أو فى القاهرة أو فوق كوبرى أو تحت كوبرى ، الساعة آتية لا ريب فيها ، وكيف يمكن أن ننسى كلام الله القدير ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ﴾ .

حينما تسببت إحباطات الفترة الأخيرة من حرب أكتوبر في إصابة السادات بمرض جسدى غامض - نظراً لصدمته بالحقيقة الهائلة - شعر في البداية بصداع ، ثم غمرته السعادة التي شعر بها حينما علم أن قواته نجحت في عبور قتاة السويس ، مطيحة بالنقاط المنيعة في خط بارليف (هذه السعادة كاتت تتضمن عنصرى البهجة والفخر ، البهجة من أن التخطيط الطويل والاستعدادات لم تفشل ، والفخر من أداء الجنود المصريين) .. أما السعادة الحالية فقد كاتت تتميز بالنقاء الخاص والشفافية .

وهكذا لم يتردد السادات وهو بصدد اتخاذ القرار معربا عن أن مصر عاتت عبر التاريخ من الرعب والشهداء والدمار والتأخر في التنمية ، وأنها أصبحت دولة متخلفة بسبب إعلاء صوت الحرب .

وهكذا أيضاً اعتقد السادات أنه بدون السلام سوف ترتد مصر إلى التوجهات القديمة ، ولذا أراد أن يخلق الجو المناسب لدفع عجلة التنمية حتى تستطيع مصر البقاء ، وحتى تدخل القرن الحادى والعشرين قبل أن تتأخر للغاية ، أو بمعنى آخر اعتقد أن باستطاعته إنجاز الكثير من خلال السلام .

لقد حسب كم كلفت الحرب مصر والعالم العربى منذ ١٩٤٨ منذ قيام دولة إسرائيل وحتى حرب أكتوبر ، ٩٠٪ من العبء الاقتصادى تحملته مصر .. حتى بعد حرب أكتوبر ، وفي الوقت الذي كان فيه العرب يجنون الأموال من ثمن البترول – والذي كان في زيادة دائمة – ويزيدون ثرواتهم ، استنزفت مصادر مصر ، لذلك

حينما خلق الإمسرائيليون مشاكل أثناء مفاوضات السلام ، قال السادات إن أفكاره ارتدت الأعباء التي تحملتها مصر ، وأنه لن يرجع عن السلام .

وقد ظهر هذا جلياً فيما أعلنه من تصريحات وتطيقات مدهشة بعد حرب أكتوبر ، حيث قرر السادات : (أنا أيضاً فكرت في النتائج المباشرة لحرب أكتوبر ، ماذا أتجزت الحرب لنا ؛ لقد استعدنا جزءاً صغيراً جداً من سيناء ، وقررنا أن نعيد افتتاح القتاة .. وفي مقابل ذلك تكبدت مصر ١٤ بليون جنيه ، بالإضافة إلى الخسائر في الرجال والمعدات .. نحن نعلم أن إسرائيل أخذت على غرة في حرب أكتوبر ، لكننا أيضاً تعلمنا أننا سنكسب أقل في الحرب عما لو خضنا مبادرة سلام ) .

وعلاوة على ذلك ، تحجج السادات بأن الولايات المتحدة وقفت عسكرياً بجانب إسرائيل في حرب اكتوبر ، وقد عرف المصريون أنهم ليس باستطاعتهم محاربة الأمريكيين .. وعرفوا أيضا أن الاتحاد السوفيتي لم يقف بجوار أي من الدول العربية بالصورة التي وقفت بها الولايات المتحدة بجوار إسرائيل . وفي تقديره فإن الحرب أرجعت مصر للوراء أكثر من قرن . وكحاكم شعر السادات بأن لديه مسلولية أمام الله وأمام شعبه رغم إمكانية تصرفه كأى زعيم عربي آخر يقود شعبه إلى الهلاك .

## الفصل الثامن عشر مواريث مختلطة

من المثير للاستغراب أن اثنيان من الثلاثة الرئيسيين في سملام كامب ديفيد البطولي تجنبوا - عن عمد - الإغراق في التمهيدات الخيالية للمغامرة التي أدهشت العالم ، لقد ظل أنور السادات صامتاً حينما سئل عن هذه التمهيدات بواسطة وزير خارجيته الجديد محمد إبراهيم كامل ، والقصة التي أراد السادات أن تعرف كانت بسيطة وقصيرة .. فبعد أن أكد الزعيم الروماني " نيكولاي شاوشيسكو " أن بيجن رجل قوى ، قرر السادات أن يتحدى الإسرائيليين في الكنيست .. ومع ذلك لم تكن الرحلة لتتم لو لم يعلن بعض الإسرائيليين مثل بيجن وديان بما لديهما من بصيرة وشجاعة عن إمكانية عقد ميثاتي سلام مصرى - إسرائيلي.

إن شراكة بيجن - ديان كانت غير مألوقة بصورة كبيرة ، حيث ظهر بيجن-الخاسر الدائم في الانتخابات الإسرائيلية ، والذي رآه بن جوريون متعصبا حقيقيا ، ظهر كزعيم إسرائيلي عاطفي جديد .

وقد نبعت قوة بيجن من كونه ديكتاتوراً لحزب حيروت آنذاك ، وخليفة لأستاذه زاتيف جابونتسكى المعروف مؤسس الحركة التصحيحية الصهيونية .. كما أنه اعتقل بواسطة الروس ، ثم تولى قيادة حركة الأرجون السرية بعد وصوله إلى فلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية .. وهي الحركة الأرجون التي قامت بالعديد من الأفعال الملحوظة بقرية دير ياسين الفلسطينية ، وعلى أثر القيام بشنق اثنين من الجنود البريطانيين وهدم فندق الملك ديفيد بالقدس وصف بيجن عبر وسائل الإعلام العالمية بأنه إرهابي عنيف ، وكان عليه أن يدفع ثمناً غالياً على أيدى الجيش البريطاني ، لكنه استطاع أن يزوغ من القبض عليه بإخفاء نفسه كحاخام والعيش في بيت سدى بتل أبيب ، بينما كانت زوجته المخلصة إلى الأبد تقوم على خدمته وإرشاده .

ولم ير بيبن نفسه كإرهابى على الإطبلاق ، كما دحض الدعاوى القائلة بأن الأرجون ذبحت عن عمد منات القروبين الفلسطينيين في دير ياسين ، ولام

البريطانيين على معظم الكوارث التى حدثت بالنسبة لقندى الملك ديفيد ، لأنهم رقضوا الاكتراث بالتحذيرات القائلة بأن القتابل موجودة به .. ورأى بيجن نفسه كوطفى يهودى اضطر لمحاربة البريطانيين لأنهم لم يتعاملوا بفاعلية مع مسألة اليهود الذين قتلوا في محرقة النازية .

وفي الوقت الذي فاز فيه بيجن بانتخابات ١٩٧٧ لم يعد ماضيه العنيف ذا مغزى في الحياة السياسية الإسرائيلية ، مثلما لم يجد شكس أكثر منه تطرفاً - هو إسحاق شامير زعيم عصابة شتيرن - صعوبة في دخول الحياة السياسية الإسرائيلية حتى أصبح المتحدث باسم الكنيست ، ثم وزيراً للخارجية ، ثم رئيسا للوزراء .. ففي عام ١٩٧٧ كان من غير الممكن وصم بيجن بأنه إرفيابي ، حيث بدا مرتدياً زي الطهارة ذا تصرفات أشبه بالنبلاء ، كما ظهر في صورة المحامي الأوروبي المحترم - كما كان بالفعل -أو بمعني آخر كان يظهر في صورة المحامي المتحذلي في مدينة صغيرة ، تلك الصفة التي أغضبت ديان ، كذلك كان يتحدث بلغة وحماس الواعظ الديني الأصولي الذي قتل معظم أفراد أسرته من جراء الجرائم النازية ، مظهراً إحساساً حقيقياً بالأخطار التي ما زالت تواجه الشعب اليهودي ، وإنه يرى في كل لحظة ما جنته النازية ، لدرجة أن بعض منتقديه من حزب العمل اتهموه بالخسة واستخدام موضوع الهولوكست (المحرقة النازية) لأغراض سياسية ، خاصة أنه كان معارضاً لاتفاقية التحويضات التي وقعتها إسرائيل مع المانيا الغربية .

وسواء كان بيجن موقراً بين أنصاره أو مبغوضاً لدى خصومه ، فقد كان شخصية مروعة -كما أدرك شاوشيسكو- كما كانت لديه قناعة بأن كل جزء من أسرائيل القديمة يجب أن بيقى تحت سطوة إسرائيل الجديدة ، معولاً على أن الضفة الغربية -شأنها شأن القدس وحيفا- هي جزء من الدولة اليهودية :

ولم يكن قول بيهن غير المتوقع -بعد سلسلة هزائمه غير المنقطعة مند قيام الدولة- راجعاً فقط إلى أن خطابه السياسي كان موجها للأغلبية العظمى من الشبعب

الإسرائيلى ، لا سيما السفارديم الذين كانوا يشعرون بالظلم مقارنة بالاشكيناز ، بل أيضاً كان فساد حزب العمل عنصراً حيوياً في المجيء ببيجن إلى السلطة .

والشيء المثير الدهشة هو أن بيجن فجأة أعجب بديان ، ويقول البعض إن سر ذلك أنه كان محتاجاً لجنرال ، وأنه كان معجباً بصدامية ديان التي ظهرت في حرب السويس ١٩٥٦ ، وحرب الأيام الستة ١٩٦٧ ، كما كان معجباً بشجاعته واستقلاليته ومقدرته على توظيف الأفكار الجديدة وإيجاد الحلول التي لا يضارعه فيها أحد . وكان بيجن مسروراً ومندهشاً في نفس الوقت حينما قبل ديان عرضه بأن يصبح وزيراً لخارجيته .. أما بالنسبة لديان فقد كان من قبيل الصدمة لرفاقه أن يلتحق بحكومة بيجن ، خاصة أنه كان من أبرز الأشخاص في الحركة العمالية . لكن ديان استطاع أن يتحمل هذا التحول العميق .. إنه اتهم بشدة بأنه الجاني الأساسي في الكوارث المبكرة في حرب يوم كيبور .

غير أن ديان هجر كل هذه الانتقادات بازدراء ، معولاً على أنه ليس من المعقول أن يتنحى عن إنقاذ دولته ، لأن رئيس الوزراء زعيما لحزب آخر غير الذى ينتمى إليه قائلاً بأن الدولة قبل الحزب ، مما دعا إلى أن يتهمه رفاقه السابقون بالاقلاع عن المبادىء من أجل المنصب .

ومع ذلك ، ورغم أنه فقد الكثير من كاريزميته وأسطورته ، إلا أنه ظل بمثابة أسد يخشى منه .. إنه كان موشى ديان ذا القدرة على أن يعلن عن الأهمية المشروطة لمبادرة السادات للسلام .. إنه كان رجل المزاج الشاكى دائماً من مرض إحدى عينيه ، والذى خسر الكثير بمحاربته فى صفوف البريطانيين ضد فرنسا فى ظل حكومة فيشى ، والذى كان بيدو كذلك عبوساً وعدائياً فى بعض الأحيان ، وفى أحيان أخرى بيدو ممتعاً وفاتنا بشهادة العديد من النساء . ورغم أنه كان بيدو لعموم الإسرائيليين قوياً وخادعاً ، إلا أنه كان يصاب أحياناً بحالة من التوجس والثلك .

وخلال حرب يوم كيبور كان في حالة ذهول وتشاؤم، حتى لقد وصفه فنان الكرتون الإسرائيلي الشهير زئيف بأنه بمثابة هاملت الإسرائيلي إنه اقترح أفكارا

خالصة كان على رأسها الانسحاب الإسرائيلي لمسافة ١٠ أو حتى ١٠ ميلاً عن قداة السويس ، لكنه حينما وجد معارضة قوية قبل الموقف بهدوء .

لقد توصل دیان إلى استنتاج مؤداه أنه إذا أراد أن یکون وزیراً فاعلاً للدفاع فإن علیه أن یلقی تأیید رئیسة الموزراء المروعة جولدا مائیر ، والتی کانت تعتبر الشخصیة الأقوی والأکثر عناداً فی مجلس الوزراء ، أو کما علق المعجبون بها "کانت الرجل الوحید فی مجلس الوزراء" ، والشیء الذی کانت تحب علی وجه الخصوص هو أنه بیدو رائعاً فی أن تکون رجلاً .. ورغم عاطفیتها ورغبتها فی السلام وانهمار دموعها الدائم علی موت الضحایا من الشباب خلال المعارك مع العرب ، فإنها کانت فی شك من مشارکة الزعماء العرب لها هذه الرغبات ، بمن فیهم السادات ، وکانت تشك کذلك فی أنهم قد یخادعون حتی تقلع اسرائیل عن الأرض دونما إنجاز سلام حقیقی " ولعل هذا هو ما جعلها ترفض الانسحاب من علی ضفاف قناة السویس من ناحیة ، ومن ناحیة أخری ترفض مبادرة السادات للسلام عام ۱۹۷۱ .

إنها ستظل دوماً مسألة جدال فيما إذا كانت زيارة السادات للقدس ستتم لو كانت جولدا مانير ظلت رئيسة للوزراء ؟

اعتقد السادات أنه كان من الممكن أن يصنع سلاماً مع " المرأة العجوز " كما أطلق عليها ، إلا أن هذا الاعتقاد لا يمكن قبوله بصورة مطلقة ، والشيء المشكوك فيه حقيقة هو أن اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية لم تكن لتتم لولا مشاركة موشى ديان ، ويصورة أقل مشاركة عيزرا وايزمان ابن أخ حاييم وايزمان العظيم ، وقائد القوات الجوية التي كبدت مصر خسائر مدمرة في تباكير حرب الأيام الستة .

إن أنور السادات -وبعيداً عن مدى إثارة القرار بزيارة القدس -قد أعد الأرضية بعناية .. أو كما لاحظ هيكل ، كان السادات شغوفاً بالمسائل الصغيرة ، وليست الكبيرة ، كما بدا غربياً أن يسمح لوزير خارجيته إسماعيل فهمى أن يرفع وجهات نظره بخصوص المسياسة تجاه إسرائيل والعلاقات مع الاتحاد السوفيتي تنتافي مع وجهات نظره الخاصة وتجعل السلام مع إسرائيل أمراً غير معقول ولا يمكن تصوره .

ففى مقابلة مع التليفزيون البريطانى أيد فهمسى دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية تجاه الأمم المتحدة ، بل وذهب فهمى أبعد من ذلك حينما طالب إسرائيل بالحدود المتفق عليها عام ١٩٤٧ ، كما اقترح فهمسى أن إسرائيل يجب أن تختقى كدولة يهودية من خلال التحول إلى دولة فلسطينية ديمقراطية تضم المسلمين والمسيحيين واليهود .. ومع كون العرب يمثلون الأغلبية فإن على إسرائيل أولا مراعاة ما عاناه الفلسطينيون لمدة ٢٦ سنة مضت ، وعليها ثانياً أن تعوض عن خسائرها التي تتعلق بإنتاج البترول والخسائر الأخرى الناجمة عن حرب ١٩٦٧ .. وفوق ذلك فإن على إسرائيل أن تجمد عدد سكانها عند الحد الذي وصل إليه سنة وفوق ذلك فإن على إسرائيل أن تجمد عدد سكانها عند الحد الذي وصل إليه سنة .

## وريما سمح السادات بهذه التصريحات وأخرى نسيبين:

إنه أراد أن يظهر محارباً لمعارضة سياسته السلمية في مصر . وأن يستخدم تصريحات فهمي المثيرة كستار لما أعد له ، كما أراد أن يكون الأمر مفاجأة بما يسبب له متعة كما اعتاد ذلك ، ومع ذلك فإن السادات -طبقا لهيكل- لم يفاجيء إسرائيل ، بل تواطأ معها ، بينما فاجأ الشعب المصري والعالم العربي كله ، كما أدهش صديقه الجديد جيمي كارتر .

إن السادات - شأنه شأن كاتب الجريمة الماهر - وضع مفاتيحا لكل تفكيره من خلال أسلوبه ، فبعد أن زار فهمى موسكو ليجدد العلاقات القديمة مع الاتحاد السوفيتي شكلياً ، أشار السادات إلى أن الطريق الجديد يجبب أن يتبع ، طريق الصداقة مع الولايات المتحدة ، وكان السادات قد أعلن عن الوضع الحقيقي للاقتصاد المصرى في ١٩٧٣ قبل اندلاع حرب أكتوبر ، واعترف بأن الاقتصاد المصرى قد وصل إلى القاع ، لدرجة أنه قرر في إحدى المناسبات استحالة توافر الخبز في ١٩٧٤ .. كذلك أكد قائلاً : " بصدق وأمانة فإن الده ، ٥ مليون دولار التي تلقيناها بصورة عاجلة من الولايات المتحدة بعد المعركة هي التي ساعدتنا أثناء الشدائد المؤلمة .. إن اقتصادنا استنزف تماماً خلال السنوات الست السابقة على المعركة " .

وهكذا استنتج السادات أن ما يناقشه العرب أثناء المؤتمرات ولقاءات القمة لن يساعد في إطعام جماهير المصريين ، وأنه ليست هناك مساعدة سترد من الاتحاد السوفيتي .. ومن هنا كان لابد من كتابة سيناريو جديد للإخراج .

وعلى الصعيد الإسرائيلى ، كان الإسرائيليون - لبعض الوقت - مرتبكين بسبب التصريحات المتضاربة من قبل مصر ، سواء الواردة من القاهرة أو من ممثلى مصر بواشنطن ، إذ أعلن فهمى أن مصر تطلب سرعة انعقاد مؤتمر جنيف التوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط ، وأن الحرب مع إسرائيل لن تنتهى إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضى العربية ، لكن السادات بالتدريج توصل إلى استنتاج مؤداه أن التوصل إلى سلام شامل من خلال مؤتمر جنيف مع المدوريين ومنظمة التحرير الفلسطينية المتنافسين ومع مصر يعتبر سراباً ، وخطيرا في ضوء ما سوف يعرض من مطالب متطرفة .

وأثناء العباحثات الضبابية ، بدأت مشاكل مصر تزداد حدة ، وبدأت إسرائيل تدرك أن السادات حصر الحل متمثلاً في تحالف أمر واقع (واقعي – de facto) مع الولايات المتحدة ، حيث لا أحد سواها كان من الممكن أن يساعد مصر في التغلب على مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية .. كما أنه لا أحد سواها كان بإمكانه الضغط على إسرائيل اقبول اتفاقية مع مصر ، لكن من ناحية أخرى كان على إسرائيل أن تقوم هي بمساعدته على إقامة مثل هذا التحالف مع الولايات المتحدة .. كان هذا هو النتاقض الفج الذي كان السادات ملزماً بإيجاد حل له .

كذلك كان هناك تناقض آخر يواجه السادات ، وهو أن الولايات المتحدة كاتت تحجب التعرف على خططه بلا يقظة ، وكان عليه -آسفاً - أن يقبل مغادرة صديقه هنرى عارفا بأن سياسة الخطوة -خطوة ، والدبلوماسية المكوكية قد مضت على أية حال ، كما ارتأى إمكانية قيام علاقة مع الرئيس الأمين " جيرالد فورد " والآن حل محل فورد بواسطة الحماسي والمستشهد بالتوراة وبطل حقوق الإنسان جيمي كارتر بمرافقة مجموعة جديدة من المستشارين والرغبة في اتخاذ بديل لكيسنجر اليهودي الألماني الأصل .

وقد قرر كارتر -متطماً من أخطاء كيسنجر وتجاهاته- بأن تعامله فيما يتعلق والشرق الأوسط -هو الطريق الوحيد الواجب اتباعه 'إلا أنه لم يتعلم الكثير سن والأوروبيين الذين أصروا على الإدلاء بتصريصات ضعنية- وأحيانا صريحة- تلوم والإسرائيليين على عدم التوصل إلى حلول ، مطالبة إياهم بالانسحاب من الأراضى واعربية ، وداعية إلى تسوية سلمية شاملة ترضى جميع الأطراف .

وفى بداية تلك السنوات كان السادات متفائلا ببحث عن مخرج على الدوام، واضعاً نصب عينيه المزايا التي سنترتب على وصول كارتر، كما تولدت لديه قناعة يأن سياسة كارتر الجديدة بإزاء الشرق الأوسط سوف تؤدى في النهاية إلى فتح ويؤواب لاتفاقية سلام حقيقية ذات مميزات للعرب بوجه عام ولمصر بوجه خاص.

ورغم أن السادات -فى مقابلته لكارتر فى أبريل ١٩٧٧ - أحضر معه خطة حربية لتسوية الصراع العربى - الإسرائيلى تشتمل على إقامة دولة فلسطينية والانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة كثمن لإنهاء الحرب مع إسرائيل وليس ميثاقاً قلميلام ، إلا أن كارتر كان مسروراً بزائره ، حيث وجد أن سحر السادات لا يقاوم .

وبالمقارنة برابين كان السادات بمثابة الضوء العماطع الذي بزغ في الشرق ويأوسط .. بينما حين غادر رابين -رئيس الوزراء الإسرائيلي حين ذاك- كان كارتر عاضبا ، واصفا إياه بالعناد وعدم الحلم وعدم الرغبة باتخاذ خطوات إيجابية من أجل العملام مع مصر .. وقد على وليم كواندت أحد مستشاري كارتر بأن " السادات كان عمثلاً مكتملاً ".

غير أن هذا الشعور بالسعادة والإثارة الذي خلفه السادات بدأ يتلاثني لإدراك و ترير الخارجية الأمريكي الجديد كيروس فينس أن خطة السادات ليس هناك مجال تقجاحها ، في حين أكد سؤال كارتر -بنفاد صبر - عما إذا كانت إسرائيل على استعداد المحسحاب من الأراضى المتنازع عليها أم لا - جهله بالأبعاد العميقة للصراع الحربي - الإسرائيلي .

ولم يكن السادات معتقداً بإمكانية أن تلقى مطالبه استجابة مناسبة ، حيث استبان له من خلال مفاوضاته الطويلة مع الإسرائيليين تحت إشراف كيسنجر ما الذى يمكن أن يتوقعه .. وعلى هذا الأساس أخبر كارتر بأنه لا يريد معاهدة سلام شكلية مع إسرائيل ، ويدلاً من ذلك فهو بيحث عن اتفاقية سلام يمكن على أثرها تطبيع العلاقات بصورة تعريجية مع إسرائيل ، بعد الانسحاب الكامل من الأراضى العربية ، وحتى لو تم الانسحاب الإمرائيلي من الأراضى بما فيها القدس ، وإذا لم يكن هناك تطبيع سريع في العلاقات ولا تبادل للسفراء ولا حدود مفتوحة – حيث التركيز على التطبيع التدريجي – فلماذا كان ينبغي أن تقبل إسرائيل مثل هذه الشروط ؟ لم يفسر السادات ذلك !! .

إن الذى فطه السادات هو اختبار المياه الأمريكية ، وإلى أى مدى استعد كارتر للذهاب ؟ وإلى أى مدى يمكنه التعهد بالتوصل إلى سلام فى الشرق الأوسط ؟ وما مدى قوته فى مقاومة الضغط اليهودى ، وما التقازلات التى يمكن أن ينتزعها من الإسرائيلين؟ وما المكاسب التى يمكن أن تجنيها مصر لإنقاذ الاقتصاد المصرى المعتل ؟

وطبقاً لوجهة النظر العربية الخالصة كان لديه حق في إثارة مثل هذه الأسللة ، بينما قفر كارتر في البحر دون أن يتعلم العوم أولا ، إنه طالب الإسرائيليين بعقد مفاوضات عاجلة مع العرب شاملة منظمة التحرير الفلسطينية ، على أن يكون معروفا أنه سيتم النثائل عن الأراضى العربية المحتلة .. كما كان كارتر متأكياً من عدالة سلوكه بصورة مطلقة لدرجة أنه حريدون استشارة إدارته – أعلن ضرورة أن يكون هناك وطن (Home land) للجئين الفلسطينيين ، وحينما حاول كل من فينس – وزير الخارجية – وبرزيزينسكي (مستشار كارتر للأمن القومي) تليين هذه العبارة لطمأنة الإمرائيليين والإيعاز إليهم بأنها غير دقيقة وأنه ليس هناك تغيير أساسى في السياسة الأمريكية ، تلفيا تعليمات صارمة من كارتر تشير إلى أنه ليس هناك تفصيل تولا توضيح بخصوص دقة معنى " وطن فلسطيني " يمكن إصداره ، وبينما كان كارتر يجد المعادات لا يقاوم كان مستشاره للأمن القومي برزيزينسكي أقل تأثراً ، حيث يجد المعادات بأنه رجل لا يميز بين الحقيقة والخيال .

لقد كان كل من فينس وبرزيزينسكى يفهمان حقيقة الصراع العربى - الإسرائيلي ولماذا يتسم أى حل له بالحساسية .

وحينما كان الأمريكيون يعتقدون بجدية الدور الذي سوف تلعبه منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر جينيف للسلام كانت المنظمة تجتمع بالقاهرة وتنادى بصورة واسعة بمحو دولية إسرائيل. وبلقائيه الأمريكيين بعد عدة أيام لاحقا كان لابد أن يندهش السادات لاكتشافه أنهم يجهلون حلول منظمة التحرير الفلسطينية ويتحدثون عن اتفاقية سلام شاملة يشارك فيها الفلسطينيون.

وعندما عاد السادات للقاهرة كان عليه أن ينتظر عدة أسابيع ليعرف نتيجة الاتتخابات الإسرائيلية العامة ، وهناك شك فيما إذا كان قد حزن على اختفاء رابين أم شعر يعدم راحة عند ظهور مناحم بيجن .

إنه شعر بقرابة (نسب) معينة تجاه بيجن ، والذي رغم أنه كان حديث عهد برئاسة الوزراء في دولة ديمقراطية كان يجابه بقوى غير عادية ، وقد فهم السادات أين يقف بيجن ، وأنه لن يستطيع تذويب الجليد ، وذلك بالمقارثة برابين العقلاسى ، السياسى - العسكرى ، المحلل .

وبالنسبة للأمريكيين فقد مثل انتخاب بيجن ذى الخط المنظرف لهم صدمة ، هذه الصدمة لم تمح كلية حينما زار بيجن واشنطن ، وفى حين رأى بيجن معادلة كارتر للمساسة الأمريكية فى الشرق الأوسط كلها سلبية بما تنطوى عليه من الانسحاب من الأراضى المحتلة ، رأى موشى ديان -الذى كان حاضراً الجانب الإيجابى من حيث إن الأمريكيين لن يفرضوا التسوية ، ومسيتم التفاوض بخصوص الحدود الإسرائيلية وترتيب مسائل الدفاع عنها بين الأطراف المعنية أنفسها ، وأن السلام سوف يشتمل على حدود مفتوحة ، واعتراف دبلوماسى وتطبيع كامل للعلاقات كما طلبت إسرائيل ، وستعارض الولايات المتحدة قيام دولة فلسطينية ، وستتحمس كما طلبت إسرائيل ، وستعارض الولايات المتحدة قيام دولة فلسطينية ، وستتحمس كفكرة ، وطن فلسطيني ، بما يعنى الارتباط بالأردن .

وقد أيقظ كارتر كلاً من بيجن والسادات بأنه إذا كانت التسوية السلمية الشاملة تبين بصورة منطقية وعظيمة ما يوافق عليه كل العرب وما يريدونه وما سوف تقدمه إسرائيل من تفازلات ضرورية من أجل السلام .. فلماذا لا يتم الذهاب إلى جنيف وتسوية كل المشاكل بسلوك يتواءم مع أناس يخافون الله إلا أنه بدا أن كارتر لم يكن مدركاً ولم يحاول أى من مستشاريه الطرق على الحقيقة - أن العرب لا يريدون ذات الشيء وأنهم لا يثقون ببعضهم البعض ، وأن الذي يقصدونه بالسلام يختلف كليةً عن الذي تقصده إسرائيل من هذا المصطلح ، وإن كان السادات قد أشار إلى أن المقصود بالسلام هو محو العداوات كما أن السلام الطبيعي سوف يدفع الأجيال للإجاز ، وسوف يؤدي إلى كسر الحاجر النفسي .

وحينما ترسخت لدى ديان قتاعة بأن الأمريكيين بتفكيرهم الساذج كاتوا متناقضين ، لدرجة أنهم أصبحوا عاتقاً كبيراً أمام اتفاقية سلام أكثر من السادات ، قام باقتراح فكرة ثورية لبيجن المضطرب ، مفادها لم لا يتم التقرب من السادات سرأ بعيداً عن معرفة الأمريكيين ؟ وبعد تردد وافق بيجن ، خاصة وأن السادات كان يبحث عن وضع نهاية للإحباط ، ولأن منهج كارتر كان غير واقعى ، فقد بدأ السادات يميل إلى التفكير في أن المحادثات المباشرة مع الإسرائيليين ، وبدون أن تضم كارتر ، يمكن أن تكسر صخرة الحمق .

ومن ناحيته أدرك ديان أن الوساطة المؤشرة يمكن إيجادها سريعاً ، وأن نيكولاى شاوشيسكو الروماني يعد مناسباً ، ولكن الوجود المكثف لعملاء الله المخابرات السوفيتية) لن يجعل السر يدوم طويلاً ، ومن ثم تحول عقل ديان إلى المك الحسن ملك المغرب ، والذي لديه العديد من الأصدقاء في المجتمع اليهودي ، وأنه يحتفظ بروابط مع اثنين من الذين استقروا في إسرائيل .. كذلك فقد عرف باعتداله أثناء اشتعال الصراع العربي - الإسرائيلي ، أيضاً كان أحد الزعماء المسلمين القلائل الذين لم يدينوا السادات على اتفاقية الفصل الثانية مع إسرائيل . وصل ديان إلى مراكش واقترح على الملك أن يرتب لقاءً بينه وبين مندوب للسادات ، ووصل الاقتراح القاهرة وفي غضون سبعة أيام وصل الرد الإيجابي .

وفى السادس عثر من ديسمبر ١٩٧٧ التقى ديان بمعثل السادات حسن التهامى (تائب رئيس الوزراء) مع الملك الحسن بوصفه المضيف.

وقد اختير التهامى -ذو اللحية والعيون الثاقبة -- لسبب رئيسى واحد هـ و ولاؤه المطلق للسادات ، بينما لم يعرف وزير الخارجية شيئا عن اللقاء ، وقد سلمه ديان رسالة خاصة للمادات تتكون من ثلاثة أسطر ، وقد أفادت تلك الرسالة البسيطة والموجزة بأن إسرائيل على استعداد لإرجاع كل شبه جزيرة سيناء للسادات في مقابل معاهدة سلام شاملة بين الدولتين ، وفتح الحـدود وتطبيع العلاقات بينهما بوصفهما دولتين مستقلتين .

وبعد ذلك بفترة وجيزة زار ديان واشنطن ، وواجه انتقادا حادا من قبل كارتر ونائبه موندال وفينس الذي كان ما زال تواقاً لمؤتمر جنيف والتسوية الشامئة لكل المشاكل ، واعتقد ديان أنه من الحكمة أن يبلغ فينس بلقاء مراكش مع مبعوث السادات .

وفى القاهرة ، أبلغ السادات السفير الأمريكى باجتماع التهامى مع ديان ، وقد كتب السفير تقريره إلى واشنطن مرتأياً أنه لو كان العدادات جاداً لما اختار رجلاً مثل التهامى .

ولدهشة دیان -وریما السادات- لم یکن هناك أی رد فعل أمریکی لمحادثات مراکش ، ولم بین الأمریکیون ما إذا كانت هذه المحادثات سوف تساعد علی تقدم أو حتی ضرر للسیاسة الأمریکیة أم لا .. كذلك كان الأمریکیون متضایقین إلی حد ما ، من أن إسرائیل قامت بصنع غارة مستقلة فی مجال الدبلوماسیة السریة ، هذا الشعور كان لابد أن یشید حینما أرسل السادات - بعد یومین من لقاء التهامی بدیان -رسالة لكارتر یحثه فیها علی القیام بعقد مؤتمر جنیف بأسلوب بعید عن التمحك فیما یتعلق بالتفاصیل ، وقد اغتاظ الإسرائیلیون عندما علموا بهذه الرسالة من ناحیة ، ومن ناحیة أخری من اقتراح فهمی (وزیر الخارجیة) لكارتر بأن ینحی الضغط الیهودی

جانبا ويقابل ياسر عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ، كما أخبر فهمى كارتر بأن ياسر عرفات محق فى مخاوفه من قبول منظمة التحرير الفلسطينية تلك الفقرة -من قرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٧ - والخاصة بالاعتراف بدولة إسرائيل وحقها فى العيش فى سلام . وتفسير ذلك أن توجه فهمسى إزاء إسرائيل مشل توجه عرفات إزاءها.

إن اتجاء السادات الحقيقى بدا واضحاً ، حينما شعر كارتر -ببراءة مقصده وجهله- بأن يكون هناك بيان مشترك مع السوفييت بخصوص الشرق الأوسط ، ولو كان كيسنجر ما زال حوله لكان من غير المقتع أن ترتكب مثل هذه الغلطة البشعة باستدعاء السوفييت في هذه المرحلة ... ومن ثم كان ديان -الذي كان في زيارة لواشنطن- هائجاً ، خاصة حينما حجب عنه الأمريكيون أجزاء حيوية من البيان ، ذلك البيان الذي لم يكن يشير إلى السلام كموضوع لمؤتمر جينيف ، وإنما بدلاً من ذلك كان يشير إلى مجرد تسوية لماراثون يستغرق سبع ساعات .

وبناء على ذلك قام ديان بتضييق الخناق على كارتر وفينس حتى حصل على ورقة عمل أمريكية - السوفيتي. عمل أمريكية - السوفيتي.

أما بالنسبة للسادات ، فقد كان الإعلان الأمريكي - السوفيتي بمثابة البرهان الأخير على أن لا شيء يمكن توقعه من الأمريكيين في هذه اللحظة ، ولابد أنهم تطموا الدرس .

ولذا فقد أرسل خطاباً إلى كارتر ، يحثه فيه على أنه لا يوجد شيء يمنع المصريين والإسرائيليين من التفاوض مباشرة ، سواء قبل أو بعد مؤتمر جينيف ، ومع ذلك فلا شيء كان قادراً على إزالة الغمامات من على عيون كارتر ، الذي كتب للسادات سائلاً إياه أن يعيد إعلان مقترحاته ، بينما ظل السادات صامتاً .

خطاب آخر من كارتر أفاد بأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سوف يتوليان الدعوة المشتركة لحشد مؤتمر جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ، مع التأكيد

على أنه شخصياً سوف يحث على تسوية القضية الفلسطينية والاسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة .

وهكذا بدا كارتر كأنه يحفر خندقاً للإسرائيليين بعودة تأييد السادات لخيار جنيف .

وقد كان هذا بالنسبة للسادات أقل الخطابات عوناً ، كما عرف أن كارتر أساء فهم الموقف تماماً ، وفوق ذلك أدرك السادات أن هذه السياسة لن تعيد إليه سيناء ، ولابد من إنتاج (فعل) شيء جديد أكثر راديكالية وحيوية .. ومعروف أن السادات كان مشهوراً بالارتجالية في خطاباته ، وإن كان قد لجم هذا الاتجاه بعد حرب يوم كيبور إلى حد ما ، لكنه عاود أسلوبه القديم حيتما خطب أمام مجلس الشعب في ٩ من توقمير ١٩٧٧ ، وكان الحضور من ذوى المقام الرفيع من العرب وغيرهم قد اعتادوا على قفشاته الجانبية ، ودائماً كاتوا يتمتعون بها ، لذلك لم يكن هناك رد فعل سريع ، وكذلك لم تكن هناك خطوات من قبل عرفات أو أي راديكالي آخر .

وعندما على السادات - بعد سباب وشتم طويل ضد إسرائيل - بأنه من أجل أ السلام على استعداد لأن يذهب إلى نهاية الأرض أو حتى إلى الكنيست في القدس ، حينذاك صفق الجمهور غير مدرك للقنبلة الموقوتة التي فجرها .

واتعكاساً لذلك اكتسب السادات شهرة ، فاز على أثرها بجائزة نوبل .. كما لم يصبح واحداً من أعظم الشخصيات التي تتمتع بالتقدير في التاريخ الحديث فحسب ، وإتما أيضا فتح على نفسه باب الافتراءات والكراهية قبل أن تقبل رؤيته على أنها الطريق الوحيد للمستقبل .

الفصل التاسع عشر بطل في القدس ووغد في دمشق

عندما عرض أتور السادات الذهاب إلى القدس علق بأن إسرائيل سوف تندهش لسماع كلماته .. و في الحقيقة فإن هذه الدهشة قد اختلطت بالحيرة ، إذ كان الإسرائيليون لا يزالون لا يفهمون شخصيته المعقدة.. وعندما تسلم كل من أنور السادات وبيجن جائزة نوبل للسلام فيما بعد ، علقت جولدا مائير قائلة بأن كليهما لا يستحق جائزة نوبل ، بل يستحق جائزة أوسكار .. هذه الحيرة عبر عنها ايجئال آلون – وزير خارجية إسرائيل سابقا – متسائلا : ماذا حدث للسادات بين مايو ١٩٧٧ ونوفمبر ١٩٧٧ ، ففي مايو ١٩٧٧ قال السادات لجمهوره إنه سوف يحطم غطرسة الإسرائيليين التي لا تطاق ، وإنه على استعداد للتضحية بمليون جندي مصري في الحرب القادمة ، والآن في نوفمبر ١٩٧٧ هو على استعداد للذهاب بها للقدس لكي يمنع –على حد تعبيره – أحد الجنود أو الضباط من أبنائه من أن يجرح لا أن يقتل !!

والاحتمال الأرجح أن موشى ديان كان أقل الدهاشا . أما العنصر المسرحى الذي تضمنه هذا العرض الدرامى والرحلة فقد ظهر في الأحاديث التي دارت بين وولستر كرونكيت – المقدم المشهور لأخبار" CBS " مع كل من السادات وبيجن . . كما يلى

كرونكيت: متى ستذهب إلى القدس؟

السادات: أنا فقط أنتظر دعوة مسبقة.

كرونكيت: يجب أن تحصل على شئ ما من خلال السيد بيجن وليس من خلال الصحافة.

السادات: تمام . . تمام

كرونكيت: كيف سيتم هذا التحول يا سيدى وأنت ليست لديك علاقات ديلوماسية مع إسرائيل.

السادات: لماذا لا يكون من خلال صديقنا المشترك . . الأمريكيين ؟

وقرر السادات أن ما يريده هو مناقشة الموقف كله مع أعضاء الكنيست المائلة والعشرين ، وأن يضع صورة وتفاصيل الموقف من وجهات نظر الطرفين .

أما بيجن بدوره فقد أخبر كرونكيت بطلاقة: " خلال أسبوع سوف أسال صديقى السفير الأمريكى في إسرائيل أن يتكشف من خلال زميله السفير الأمريكي بالقاهرة ما إذا كان على استعداد لإعطائنا إفادات طبية، وأن ينقل منى رسالة إلى الرئيس السادات تدعوه رسميا ووديا للقدوم إلى القدس ".

وعندما سئل السادات عن معارضة الزعماء العرب لرحلته المقترحة علق قائلا: "إننى لم أقل لأى من رفاقى، ولم أسألهم أن يوافقوا أو لا يوافقوا على ذلك، إننى أشعر بأن مسئوليتى كرئيس لمصر تحتم على أن أحاول بكل السبل الوصول إلى السلام، وقد اتخذت القرار، ومن المؤكد سيكون هناك من هو ضده، ولكن كما أننى مقتنع تماما بأن هذا هو الطريق الصحيح وشعبى من ورائى فسوف أكمل كل شئ . نحن فى لحظة حرجة ، ولن يكون هناك وقت مناسب فى العالم العربى للتوصل إلى سلام حقيقى ، لكن هذا الوقت يوجد الآن ، لذلك أريد أن أضع الحقائق أمامهم ، وفى نفس الوقت نحى نريد أن نناقش ماذا سيكون البديل إذا لم نتوصل إلى السلام ، سيكون مروعا ، صدقتى سيكون مروعا "

ومع ذلك ، فإن سوء الفهم وحتى الشك أصاب بعضا من صورة الزيارة إلى القدس والتي هزت المشاعر وسلبت عقول الملايين من مشاهدى التليفزيون . . إلا أن موتاجور – رئيس الأركان الإسرائيلي – انزعج من أن تكون هذه خطة بارعة ابتدعها كتمهيد لذات السيناريو الذي اتبع في ١٩٧٣ . . ففي مقابلة تليفزيونية أغضبت عيزراوايزمان قال جور : " نحن نعلم أن الجيش المصرى في حالة متواضعة من الاستعدادات التي يمكن أن تؤهله لخوض حرب ضد إسرائيل في غضون عام ١٩٧٨ ، بيد أن السادات أعلن عن رغبته للمجئ للقدس " . . وفي التو بعد ما خاض وايزمان مواجهة متوترة مع جور أصيب الأول ( وايزمان ) في حادث سيارة لكنه

أصرا أن يأخذوه إلى الكنيست ليستمع إلى خطاب السادات.

وكان وايزمان قد أخذ فكرة مبدئية عن زيارة السادات للقدس كنوع من التخيل ، كما كان واضحا أنه اقتنع بحجج رئيس المخابرات موشى جازيت ، الذى قرر أن السادات بدا كقاهر الصعاب الذى اجتاز كل العقبات متجها رأسا إلى الخط الثهائي .

أما الجمهور الاسرائيلى فقد كان مندهشا تنتابه الحيرة ويحدوه الأمل ، كما شاهدوا الرئيس المصرى يظهر على شاشات التليفزيون ، من طائرته فى مطار بن جوريون ، ويتلقى التحية من كبار الشخصيات الإسرائيلية من بينهم مناحم بيجن وجولدا مائير ، حتى لقد شعر العديد من الإسرائيليين ببداية عصر جديد ، كذلك كانت هناك تهاليل عبر الطريق الذى سار فيه موكب السادات للقدس ، تهاليل من ذلك الشعب الذى عاتى منذ ٤ سنوات من الكوارث التى سببتها قوات هذا الرئيس ذاته ، ولا عجب أن الرئيس كان شاعرا بالارتباك إلى حد ما أثناء تحركه .

وفى القاهرة أيضا كانت هناك إثارة وذهول ، وكان المصريون الذين ازدحموا حول أجهزة التليفزيون فى البيوت والمقاهى مذهولين من شجاعة رئيسهم فى دخول مغارة عدوهم السابق ، كما لو كانوا يشاهدون ملحمة بطولية مقدسة يظهر فيها رئيسهم نجما رئيسيا .

ورغم أن السادات كان يقظا وغير هائم بالإسرائيليين ، فإن وايزمان شعر بأن منصة الكنيست ستشغل بواسطة شخصية غير عادية ، تمتلك شجاعة نادرة ، وأن شخصا مثل هذا فقط بإمكانه أن يغامر بقفز هذه الأبعاد الهائلة . . وأن السادات كان يخاطر بحياته .

ومع ذلك شعر وايزمان -مثل الكثيرين فى الكنسيت - بالخيبة ، وافتتح السادات خطابه بصوت جهورى بالعربية بالتصريح بأن كل شخص لقى حتفه فى الحرب هو نفس بشرية سواء كان يهوديا أو عربيا ولكن وايزمان لم يكن مرتاحا لكل التعثيقات التالية والتى كانت تعتبر جافة وتهديدية ، كما اعتقد أن السادات يحاول

إيصال الموقف اللاستسلامي الذي اتبعته مصسر منذ ١٩٦٧ وإتمامه بالانسحاب إلى الحدود القديمة والخطيرة دون منح إسرئيل العملام الكامل .

وقد أعلن السادات: "أنا لم آت إلى هنا لتوقيع سلام منفرد بين مصر وإسرائيل لا تضمن السلام التام ، وإسرائيل ، حيث اتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل لا تضمن السلام التام ، وأبعد من ذلك . . حتى لو تم السلام بين إسرائيل وكل دول المواجهة دون التوصل الى حل نهائي للمشكلة الفلسطينية فلن يكون هذا بمثابة السلام الدائم والمستقر الذي خبر به كل العالم . . . إنني لم آت إلى هنا لأملى عليكم مطلبا بإخلاء قواتكم من الأراضي المحتلة ، والانسحاب الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة بعد حرب الأراضي المحتلة ، والانسحاب الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة بعد حرب بشأنه " . وعندما سمع وايزمان هذه الكلمات أشار إلى بيجن بأنه " يجب أن نستعد لنحرب وأوماً بيجن .

وربما كان ذلك سببا في أن تكون استجابة بيجن لمبادرة السادات أقل واقعية ، كذلك هناك اتفاق عام بأن بيجن كان واعيا بأن النغمات الدراماتيكية الهادئة لاتتواءم وماتتميز به المناسبة من تفرد . إن بيجن – شأنه شأن وايزمان – لم يدرك في هذه اللحظة أن السادات كان مقيدا ، وأنه كان تقريبا لا يتحدث إلى الإسرائيليين ، وإتما كان يتحدث إلى شعبه وإلى العالم العربي ، وأنه لم يكن ليستطيع – لأول وهلة – أن يعطى الانطباع بأنه خائن للقضية العربية ، كما كان عليه المناداة بأكبر قدر من المطالب الفلسطينية . ومن ثم فإن رد فعل بيجن المشروع إلى حد ما لم يكن ضارا جدا . كذلك كان على وايزمان أن يدرك أن انطباعهم الأول عن خطاب السادات كان خاطئا ، وأن ما جاء بالسادات إلى الكنيست لم تكن تمهيدات لحرب جديدة ، وقوق خلطئا ، وأن ما جاء بالسادات إلى الكنيست لم تكن تمهيدات لحرب جديدة ، وقوق في ضوء التاريخ الطويل الملطخ بالدم بين العرب واليهود ، وأن ما كان يعرضه السادات هو السلام الكامل .. ليس عبر اتفاقية مؤفتة ، وإنما إقامة علاقات طبيعية

كاملة ، وأن ما كان ينشره كل زعيم إسرائيلي وينتظره دون جدوى يقدم الآن للشعب الإسرائيلي في الكنيست دون غموض .

ولحسن الحظ، فإن الخبراء الذين قاموا بتحليل خطاب السادات، وحتى الوزراء، انضموا إلى التهليل العام، كما نسسى عيزرا وايزمان مخاوفه لدرجة أنه سحب نفسه خارج الكرسى المحرك ولوح بعصاه كنوع من التحية العسكرية، هذه الإشارة فاجأت السادات، الذي بدأ يضحك، كما كانت أيضا بداية صداقة ذات تأثير واضح خلال المفاوضات المتعرجة للوصول إلى ميثاق السلام. إلا أن هناك شكا في أن تكون هذه الصداقة بالعمق الذي اعتقده وايزمان، حيث لم يسمح السادات على الإطلاق لصداقاته الشخصية أن تؤثر على قضيته، كما ظهر في حالة كيسنجر.

وعلى كل حال ، فإن التهليل الذي ساد في القدس ، والذعر الذي ساد في دمشق لا يمكن تبريره كليا . . ولو تم تصديق المحللين فإن سوابق السادات ليست هي تلك التي يعول عليها الزعماء الإسرائيليون ، فأولا كان يجب عقد اتفاقية سلام تنهض على الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي العربية المحتلة في ١٩٦٧ ، وثانيا : تأتي التطلعات الفلسطينية شاملة إقامة الدولة ، وثالثا : يأتي حق كل دول المنطقة في العيش في سلام وعدم اللجوء إلى استخدام القوة ، وأخيرا : إنهاء حالة الحرب . ولم يذكر السادات مسألة الحدود المفتوحة ، ولا العلاقات الدبلوماسية ، ولا التطبيع الكامل للاتصالات اليومية بين إسرائيل وجيرانها ، لدرجة أن شك بعض التغيراء أن السبب الرئيسي في زيارة السادات هو دفع الإسرائيليين إلى الركن ، لذلك استطاع أن يتحدث مباشرة إلى الأمريكيين وإلى العرب . . فبالنسبة للإسرائيليين كان هو رجل السلام ، وبالنسبة للعرب كان هو البطل الذي تحدى العدو في برلمانه ، ومع ذلك فإن حكم الخبراء هذا ثبت خطؤه كلية . . وفوق ذلك ، هناك سبب متنع قدمه السادات نفسه يتمثل في ضرورة كسر الحاجز النفسي أن هناك حائط اضخما من الشك ، السلام ، حيث يقول : " أقصد بالحاجز النفسي أن هناك حائطا ضخما من الشك ، السلام ، حيث يقول : " أقصد بالحاجز النفسي أن هناك حائطا ضخما من الشك ،

والخوف والكراهية ، وسوء الفهم دام فترة طويلة بين إسرائيل والعرب ، وقد أدى إلى ألا يصدق كل طرف الطرف الآخر . . لقد اعتدنا أن نتعامل مع إسرائيل ككيان لا يمكن الافتراب منه ، لذلك قررت أن أى تغير ممكن سوف يصب فى الاتجاه ذاته ، ولو أردنا حقا أن نعمك بجوهر الشقاق وأصول المشكلة لكى نقيم سلاما شاملا فيجب أن نتبع منهجا جديدا يمكن من خلاله اجتياز كل الشكليات والفنيات الإجرائية بإسقاط هذا الحاجز من عدم الثقة . وهكذا بإمكاننا فقط كسر هذه الدائرة الفاسدة ، وتوقى وعورة الخلاف الذى ساد فى الماضى .

وقد كرر السادات موضوع الحاجز النفسى مرات عديدة ، معتقدا أنه كسره بزيارته إلى إسرائيل ، إنه فعل ذلك بكل المقاييس ، غير أنه لم يكن يفهم احتياجات إسرائيل ، فهم كانوا معنونين لكسره التابو (الشئ المعنوع أوالمحرم ) ، لكنهم كانوا يريدون الأكثر ، حيث لاحظ فينس - وزير الخارجية الأمريكي والرجل ذو النظرة الثاقبة للناس - أن العبادات اعتقد أنه منح إسرائيل مطلبها حينما قرر أن زعيم أكبر دولة عربية منح إسرائيل "شرعية " ، لم تكن متاحة لها من قبل ، ومن ثم فإن إسرائيل التي كانت طبقا للعرب كيانا غير شرعي في الشرق الأوسط تم قبولها الآن .

وهكذا شعر العدادات بأنه قدم هبة عظيمة سوف تسعد كل إسرائيل ، بينما بدا هو حزينا ومندهشا ، لأن بيجن والعديد من الإسرئيليين بدوا يرفضون تلك الهبة .. وكم كان بيجن غير ممنون لأن السادات رأى الموقف – طبقا للمستشارين في وزارة الخارجية – بمثابة هبة ، وأنه اعتقد أن ذلك سيؤثر على بيجن ليمنح العرب كل أو معظم طلباتهم . ومع كل تلك المثالب ، فإن هذه الزيارة كانت لحظة تاريخية ، وبلا شك كانت حجر الزاوية في صنع السلام بين مصر وإسرائيل . ورغم سبه وشتمه في العواصم العربية على كسره للتابو الإسرائيلي ، فإن السادات اكتشف أن الحواجز التي تعوقه عن إنجاز أهدافه مازالت قائمة ، وكان على بيجن أيضا أن يصارع إعادة هذا التفكير المؤلم .

## الفصل العشرون الطريق الصاروخي إلى كامب ديفيد

لقد كان من المدهش حقا أن يتم التوصل إلى اتفاقية والتوقيع عليها في ظل ما ساد من ثيارات صراعية ، وسوء فهم ، ومحاولات حفر ألغام لقاطرة السلام ، ومن المؤكد أنه بدون أثور السادات وعقليته المتفردة وعدم اكتراثه بالتصح الحاد الذي تلقاه من وزرائه ومستوليه ما كان أي اتفاق ليتم .. وحتى الذين انتقدوه الطلاقا من عدم استحسان ماكانت تنشده إسرائيل وتتمناه ، كاثوا معجبين من شجاعته في أخذ مصر بعيدا عن الحرب إلى المعلام ، حتى لو كان هذا السلام قد بقى باردا .

أما فيما يتعلق ببيبن وجيمى كارتر فقد أسئ تقدير دوريهما ، حيث كان على بيبن أن يصنع قرارات مؤلمة ، مغيرا بذلك المفاهيم التى كانت جزءا من أيديهاوجيته ، وبناء على هذا التحول لدى بيبن كان من الضرورى أن تؤول الثقة إلى موشى ديان ، وبدرجة أقل إلى عيزرا وايزمان . . وكان على جيمى كارتر أيضا أن يغير استراتيجيته الكلية وأن يهجر العديد من المفاهيم وأن يعترف بجهله بالمسائل المعقدة التى تجعل السلام الشامل الذى ينضوى تحت لواته كل العرب مستحيلا . . كما لم يكن من قبيل العدل ألا يحصل السادات وبيبن على جائزة نويل للسلام .

لقد كاتت هناك ملامح مؤلمة وهزائية نجمت عن زيارةالمادات للقدس .. وفي معظم أتحاء العالم العربي كاتت هناك معارضة وذعر ، ولكن هذه المعارضة لم تتفذ أيا من وسائل الإجماع . فالأمرة الملكية السعودية نادت مرارا وتكرارا بالتسوية الشاملة التي تضم الفلسطينيين ، ومع ذلك كان هناك رد فعل قوى من قبل المملكة العربية السعودية ، كانت أهم مظاهره ما جاء على لسان الملك خالد بعد صلاة عيد الأضحى بالكعبة : " كنت دائما أذهب للكعبة لأدعو للبعض ، لا لأدعو على أحد ، لكن في هذه المناسبة وجدت نفسى أقول : اللهم حطم الطائرة التي تقل السادات إلى القدس قبل أن تصل ، حتى لا تصبح فضيحة لنا جميعا ، وإنني كنت خبولا من أنني دعوت في الكعبة على المسلمين " .

وأضاف الملك خالد - طبقا لما يرويه هيكل - أنه من المحال أن يضع يده في يد السادات ، وإذا تطلبت الضرورة السياسية الاتصال فإنه سيخول مثل هذا الأمر إلى

أخيه الأمير فهد ، وعلى حد تعبيره: "لكن بالنسة لى . . أبدا ، فقد سبب السادات فضيحة لكل العرب والمسلمين " . . ورغم ذلك فقد كان رد الفعل السعودى صامتا . . إذ ، طبقا لوزير الخارجية المصرى محمد إبراهيم كامل ، لم تقم السعودية – وعلى خلاف العديد من الدول العربية الأخرى – بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ، بل التحقت بالأردن ودول الخليج في تكييف اتجاه معين قوامه انتظار ما ستسفر عنه الأحداث .

بينما مالت بعض الدول العربية الأخرى بحماس إلى السادات وزيارت الدراماتيكية ، وكان على رأسها الملك الحسن الثانى ملك المغرب ، والذى لم يكن دوره في إقامة اتصالات بين بيجن والسادات مفاجأة ، والتحق السودان بالمغرب ، لاميما أن زعيمه نميرى كان يرتبط بعلاقات صداقة حميمة مع السادات .. والتحق بهما كذلك السلطان قابوس ، سلطان عمان .

فى حين جاءت معارضة السادات من قبل الدول الراديكالية (سوريا - العراق - الجزائر - ليبيا - اليمن الشمالية) ، وقد شكلت هذه الدول مع منظمة التحرير الفلسطينية ما أطلق عليه جبهة الرفض ، والتى اتخذت موقفا عدائيا متطرفا من مبادرة السادات ، ونادت بأنها خياتة للقضية العربية ومؤامرة من قبل السادات الإقامة سلام منفرد مع إسرائيل ، ويدوره قام السادات المزدرى بقطع العلاقات الدبلوماسية معها .

وكان السادات قد قرر أن يحتفظ بخطته لزيارة القدس حتى عن زوجته جيهان ، والتي فوجئت بتصريحه للبرلمان ، وحينما عاتبته على كتمانه اعترف بأنه كان يفكر في الأمر لمدة شهور ، وأنه توصل إلى استنتاج بأن هذا كان هو الطريق الوحيد لاستعادة سيناء ، وإزالة الحاجز النفسى الذي فصل بين اليهود والعرب . ويذكر أتها - أي جيهان - تلقت مكالمات تليفونية عديدة لإقتاع السادات بأن يغير رأيه ، ولكن دون جدوى .

يذكر كذلك أنه كان من بين أقوى الخصوم وزير الخارجية إسماعيل فهمى -ونائبه محمد رياض ـ الذي استقال ، وتم تعيين محمد إبراهيم كامل خليفة له .

وقد ارتكب السادات خطأ بعدم مناقشته المسألة مع كامل ، ولكن على أية حال ، فإن السادات قد أعطى قليلا من الانتباه لوجهات نظر مسلولى وزارة

الخارجية ، كما علم بصورة سرية أن الرجل الذى شاركه السبن فى شابهما المأساوى لم يكن الرجل الصلب ، والدبلوماسى المحنك كما تخيله ، وإنما كان عدم فهمه لأهداف السادات والحجج الإسرائيلية أمرا هزليا ، بل ومحزنا أيضا .

غير أن الجماهير المصرية كانت سعيدة بمبادرة زعيمها وشجاعته ، متناسية المظاهرات التى كانت تطالب بالمزيد من الغذاء الرخيص ، كما تمت تحيته على أنه بطل المسلام . ومن جانبه اهتز السادات طربا من المديح الذى كان يتلقاه من شعبه بصورة أكثر مما توقع ، وأصبح الإسرائيليون الذين كانوا موضوعا للسباب ، يتم الترحيب بهم في القاهرة ، كما بدأ المصريون يحلمون بحياة أفضل عبر الأموال الأمريكية ، واختلطت بأذهان المصريين العاديين صيحات : لا حرب ، لا أرامل ولا يتامى ، كما كانوا منسجمين أيضا مع كتابات المؤلفين المشهورين مثل نجيب محفوظ كما تحمست كل الصحف المصرية لامتداح السادات وشجاعته ، في حين عبرت البيروقراطية والجيش عن استحسانهما .. وقد وصفت مجلة أكتوبر الناطقة بلسان السادات الزعماء العرب الرافضين مثل القذافي وبومدين بأنهم فنران وقرود ، بل السادات الزعماء العرب الرافضين مثل القذافي وبومدين بأنهم فنران وقرود ، بل السادات سيخاطب الكنيست وجد أنه ليس هناك مبرر لأن يكيل القذافي الشتائم ، متسائلا : ماذا قال السادات في القدس ؟ إنه بإقدام وشجاعة وأمانة ترجم مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصراع العربي الإمرائيلي .

وطبقا لكامل ، فإن بيجن هو الذى حاول أن يخدع السادات ، وأن إسرائيل كان ينبغى عليها أن تقبل عرض السادات على وجه السرعة ، لذلك فإن مصر كان يجب ألا أن تقدم أى تنازلات أكثر ولا مناقشة سيادة الأرض العربية ، وما كان ينبغس مناقشته فقط هو مسائل الأمن والعلاقات السلمية . وبوضوح يبدو أن كامل لم يكن واضعا فى ذهنه اتفاقية سلام كامل أو تطبيع العلاقات بين الجيران ، ومن ثم فقد انزعج من أن السادات قد حوصر ، وأنه سيوقع سلاما منفردا مع إسرائيل .

وقد استراح كامل قليلا لتحليل الموقف القائل بأن: لا مبادرة السادات سوف تنجح في التوصل إلى اتفاقية سلام شامل وحقيقي يسترد العسرب بموجبها كل

أراضيهم، ولا إسرائيل سوف تظهر أمام العالم على أنها دولة ظالمة (مستبدة)، والاستنتاج الواضح هو أن العالم سيجبر إسرائيل على الإقلاع عن احتلالها للأراضى، ومع ذلك قال كامل إنه رأى العامل الذى سوف يقوض مبادرة السادات ويؤدى إلى تدميرها، وفي هذا الخصوص يقول كامل:

" هذا العامل غير المعروف ، آخر شئ كان من الممكن أن يخطر ببالى ، كان السادات نفسه : نوبات الغيرة التي كانت تنتابه ، تصرفه المتهور ومبالغته في التركيز على النجاح .. كلها أشياء كانت تدفعه إلى الدفاع عن موضوعاته الخاصة ، إنه وقع ضحية للمنبهات التي تفشل القلة في الرضوخ لها ، وكلها تتفرع عن مبادرته : الآمال بأن الملايين سوف ترتبط بالسلام ، الحرقة من هجوم إخوانه العرب ، عدم مرونة بيجن ونكثه العهود .. وأخيرا ، حقيقة كونه تعاطى منوما مغناطيسيا بواسطة السراب الأمريكي الخادع ، والذي كان يتبعه عبثا " .

هذا التصعيد أصبح أكثر ذيوعا في ضوء محدودية عقل محمد إبراهيم كامل ورؤيته الضيقة بالمقارنة برؤية السادات ، ولكنه أدى إلى نوع من المعارضة ، تطلب من السادات أن يواجه حتى ما أطلق عليه الدول العربية المعتدلية ، وعلى المستوى الشخصى بدا السادات متمتعا بالقلق الذي كان يخلقه .

وقد بدأ الشعور بالسعادة يقل حينما دعا السادات إلى عقد مؤتمر للسلام بفندق مينا هاوس المقابل للأهرامات بعد شهرين من زيارته للقدس ، وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر القوى العظمى وكل الدول الحدودية مع إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، ورغم رفرفة العديد من الأعلام العربية ، بما فيها علم منظمة التحرير الفلسطينية ، لم يحضر سوى الوفدين الإسرائيلي والمصرى ، وقدم كل منهما مواقفه التقليدية ، ولم يحدث أي تقدم .

وعندما زار عيزرا وايزمان السادات بعد ذلك بفترة قصيرة وجده متفائلا بخصوص التسوية ، لكن كانت هناك دلائل على نفاد صبر السادات من جراء الفشل قى التحرك إلى الأمام ، وأنه ما زال يهاجم من قبل أقرام جبهة الرفض ، كما كان السادات شغوفا بأن بيرهن على أن زيارته للقدس كانت شجاعة وكانت تصرف رجل دولة ، وحينذاك أخبر

وايزمان أنه على استعداد لقبول التطبيع الكامل في العلاقات مع إسرائيل على أساس موافقة بيبن على إخلاء الأراضي العربية وإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية.

إن السادات كان مازال يعيش في وهم أن بيجن يمكن أن يستجيب لمثل هذا السلوك المتفاهم . بينما وجد وايزمان - الذي كان يزور القاهرة كوزير للدفاع للتباحث مع اللواء الجمسى - القليل من التفاؤل والقليل من الترحيب من المؤسسة العسكرية .

في حين أدت القمة التي عقدت بين السادات وبيجن إلى أن أصبحت الأمور أسوأ وليس أفضل ، وينكر أن السادات اختار مدينة الإسماعيلية لأنه لم يكن متأكدا من نوعية الاستقبال الذي كان بيجن سيلقاه بالقاهرة من الشعب المصرى ، ولم تكن هناك أعلام إسرائيلية لتحية الزائر الإسرائيلي ، ولا ازدهام للتلويح والتهليل ، ومع ذلك افتعل السادات بعض الصبر لمحاولة التوصل إلى بعض الاتفاق الأساسى مع بيجن . ورغم أن بيجن لم يسلم من بعض النقد من جراء دعوته السادات لزيارة القدس فإنه كان لابد أن يكيف اتجاه رد الخط الصعب حتى يتجنب إعطاء مؤيديه اتطباعا بأنه أصبح نينا وأنه خضع لذكاء النجم المصرى .

إن بعض مشاعر التعاطف تثور لصالح السادات – لو أن حساب كامل صحيح - نظرا للطريقة التى خاطبه بها بيجن وفخ الأسئلة الذى نصبه له مثل: ألم تحشد القوات المسلحة المصرية فى سيناء فى عام ١٩٦٧؟.. ألم تغلق مضيق تبيران ؟.. ألم تكن هناك مظاهرات تنادى بإغراق إسرائيل فى البحر ؟ .. ألم تكن هناك ملصقات إعلانية فى القاهرة تدعو الجيش المصرى لدخول تل أبيب فى ٣ أيام ؟ .. ألم تطلب من قوات الطوارئ الدولية الاسحاب من سيناء ؟

وقد أجاب السادات بنعم على كل هذه الأسئلة ، وانتظر حتى انتهى بيجن من أسئلته ثم على قائلا: " نحن نجلس حول مائدة التفاوض حتى ننسى الماضى ونقيم سلاما شاملا ونهاتيا " . بينما أجاب بيجن - طبقا لكامل - قائلا: " إن حرب ١٩٦٧ كانت عدوانا من جانبكم ، وإسرائيل كانت في حالة دفاع شرعى ، وبالتالى فهى محقة في الاحتفاظ بالأراضى التى احتلتها أثناء الدفاع عن نفسها ضد العدوان ".

كذلك أعلن بيجن أنه أحضر معه مشروعين ، الأول : خاص بالانسحاب من سيناء ، والثانى : عبارة عن خطة للحكم الذاتى فى الضفة الغربية . وأضاف أنه حال توقيع اتفاقية سلام فإن الجيش المصرى يمكن أن يقيم على خط لا يصل إلى ما وراء ممرى متلا والجدى . بينما باقى سيناء سوف يكون خاليا من القوات ، ومن جانبها ستبقى إسرائيل على المطارات الحربية ومحطات الإنذار المبكر ، أما المنشآت الإسرائيلية ما بين رفح والعريش ، وإيلات وشرم الشيخ فسوف تتحول إلى منشآت مدنية تخضع لحماية القوات الإسرائيلية .

وقد زعم بيجن أن هذه الخطة قد حازت قبولا من الرئيس كارتر ومن وزير الخارجية البريطاني .

وهكذا تملك كامل الذى تم تنصيبه وزيرا للخارجية غضبه بصعوبة بالغة ، إذ لم تكن بداية موفقة للفترة القصيرة التي قضاها وزيرا للخارجية ، في حين أكد المعادات أن الكثير من المسائل قد أنجز خلال زيارته للقدس ، ولكن مازالت هناك اختلافات واضحة موجودة بين الطرفين ، فسيناء أرض مصرية وإنه لم يستطع قبول القوات الإسراتيلية هناك ، وإنه إذا قال لشعبه إن صديقه بيجن أراد الإبقاء على المنشآت الموجودة بسيناء فإنهم سوف يقذفونه بالحجارة . وعلى كل حال فإن اتفاقية السلام لم تكن ليتم التوصل إليها خلال لقاء واحد ، والمهم حقيقة هو الإقرار بان المحادثات ينبغي أن تستمر . وفيما بعد أعلن عن الفشل التام للقاء الخاص خلال موتمر صحفى . إن السادات أذهل وزير خارجيته متقلب المزاج باستخدام الشرط الإسرائيلي بالضفة الغربية .. وفي الحقيقة فإن هذه لم تكن بداية سعيدة لكامل ، خاصة أن السادات – في إثمارة عشوائية قصد بها أن يكون أداء اليمين في حضور هناك عهدا جديدا من الصداقة – اقترح على كامل أن يكون أداء اليمين في حضور الإسرائيليين ، أما كامل فقد أبدى عدم شروره .. ويزعم كامل أن البرتوكول تم في جزء من الحجرة بعيدا عن الإسرائيليين .

بيد أن وايزمان لم يلاحظ مثل هذا النتازل ، وبكثير من الاحترام فإن حسابات كامل ووايزمان لم تختلف .. إذ كتب وايزمان عن نفاد الصبر الذي شعر به هو وديان من جراء

توصيف بيجن المطاط لخطط السلام والحكم الذاتى .. وكم كان الجو لا يطاق لدرجة أن السادات أمر الجرسون أن يفتح شباك الحجرة التى امتلأت بدخان السجائر ، وعندما تطلبت المناسبة استفاضة خيالية للمبادئ العظيمة أصر بيجن على التركيز على أصغر التفاصيل لخططه ، مستعرضا بإسهاب الآراء القاتونية لفقهاء القاتون الدولى .

وطبقا لعيزرا وايزمان فإن الرئيس المصرى قد علم بمضامين خطط السلام والحكم الذاتى من الأمريكيين ، ومع ذلك لم يقاطع السادات المسلك السيئ الذى ضابق الإسرائيليين أنفسهم . طبقا لوايزمان أيضا ، فعندما قال كارتر إن خطة الحكم الذاتى شيقة جدا قام مساعدوه بامتداحها ، ويرجع السبب فى ذلك إلى أنهم حينما فحصوها تولدت لديهم استنتاجات بأن إقامة الدولة الفلسطينية أمر لا مفر منه .. وأن بيجن سقط فى الفخ وعاد من الولايات المتحدة متباهيا بالنجاح الخالص ، إنه لم يفهم الاتجاه الحقيقى لكارتر ، لدرجة أنه علق " لم أقابل ذكيا مثل هذا منذ جابوتتسكى " .

لقد كاتت هناك فرصة حقيقية للتقدم في الإسماعيلية تم تفويتها ، حيث خرج السادات عن أسلوبه لبيدو لطيفا ، كما ذكر أن هذا هو عيد ميلاده التاسع والخمسون وأقله معيد بتلقى التهنئة الرسمية من بيجن . ورغم تقصله من فكرة العيش ١٢٠ سنة -- كما تقررها الأمنيات اليهودية الطبية -- فقد علق السادات : " هذه هي المرة الأولى التي نجلس فيها معا منذ أن عبر موسى البحر الأحمر ، حيث لم يكن بعيدا عن هنا .. نحن تجلس معا لكي نقيم السلام والحب ، ذلك الحب الذي سيظلل دوما بيننا ، بدلا من الحقد والكراهية التي سادت خلال السنوات الثلاثين الماضية " .

وربما للمرة الأولى خلال هذا اللقاء المجهض يجد بيجن الكلمات الصحيحة ، حيث قال : " عندما قادنا موسى إلى خارج مصر استغرق ، ٤ سنة لكى يعبر صحراء ميناء ، واليوم نفعلها نحن في ، ٤ دقيقة ، نحن لن نقوم فقط بصنع السلام ، وإنما سنصبح أصدقاء ".

ومع ذلك انتهى اللقاء بصورة مبتذلة ، حتى اللجان السياسية والعسكرية التى كان السادات قد أعلن عنها قد أثبتت عدم جدواها ، ورغم أن وايزمان كان سعيدا لأن السادات وافق على أن تكون القدس مركز اللجنة السياسية ، فإن هذه الحقيقة قادت

إلى مواجهة خطيرة ، ولا عجب أن كان المغوضون الإسرائيليون مكتنبين ، لأنهم عادوا إلى إسرائيل ، بينما بيجن فقط هو الذى كانت حالته المعنوية مرتفعة .. ظهر ذلك جليا في تنكيته مع الصحفيين الذين كانوا يغطون القمة ، ولكنه سرعان ما علم أن شعوره بالسعادة لم يكن في محله .

ولاحظ وايزمان شعوريا ما أراده السادات من بيجن ، وأن ما رفض بيجن أن يمنحه إياه كان إشعارا بالموافقة يمكن أن يؤثر على مطارديه العرب ، حيث بدا السادات متضايقا من جراء نعته بأنه خائن للقضية العربية بعرضها للبيع للعدو الإسرائيلي المنبوذ .

ومع ذلك أثارته إسرائيل برفضها الارتباط معه بصداقة ، وتقديمها طلبات لم يكن ممكنا بالنسبة له قبولها .

ريس هناك أدنى شك فى أن كلا من السادات وبيجن كاتبا يريدان السلام لكن طرقهما وأهدافهما كانت مختلفة كلية .. فالسادات كان أشبه بالشاعر ، وبيجن كان أشبه بالمحامى ، السادات كانت عباراته ذات دلالة ، وبيجن كان يخوض فى التفاصيل المملة .. بالتسبة لبيجن كانت سيناء هى المكان الوحيد الذى يمكن أن ترد عليه تنازلات ، وأن أراضى الضفة الغربية لها من القداسة ما يدفع إلى عدم التفريط فيها وخلق حقائق جديدة ، أما بالنسبة للسادات فإن استعادة كل بوصة فى سيناء أرضه كانت لابد أن تكون بداية عملية الانسحاب من قبل إسرائيل .

ولم يكن السادات يصطدم ببيجن فقط ، وإنما أيضا كان يصغى لشكاوى وزير خارجيته الجديد " كامل " ومسئوليه . ناهيك عن أن أفكار كامل كانت مناقضة لأفكار السادات ، خاصة أن نظرة الأول الكلية كانت لا تختلف عن تلك النظرة التقليدية للساسة العرب من حيث كون إسرائيل وافدا شيطانيا وكيانا أقيم على الأراضى العربية ، كذلك أعطى كامل الانطباع بأنه وجد صعوبة حتى في أن يتحدث إلى بيجن وديان بطريقة ودية .

وعندما سافر كامل إلى القدس ليبدأ عمل اللجنة السياسية أعد الإسرائيليون والمصريون مقترحات متناقضة كلية ، بينما أعد الأمريكيون أجندة محايدة .

يذكر أن السادات استدعى كامل لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولى ، ذلك الاجتماع الذى ساده صدام مفتوح أذهل الأعضاء ، ثم قيل لكامل أن يذهب إلى القدس بعد الظهر وأن يستخدم المقترحات الأمريكية التى لم يرها .

ولكن كامل الغضبان قال إنه يجب أن يدرس المسودة الأمريكية بصورة كافية أولا قبل أن يغادر القدس. فغضب السادات وصرخ " هل أنت خائف من الذهاب إلى القدس ؟ " فأنه أجاب بأنه لا يخشى شيئا ولا أحدا .

وفجأة جاءت مكالمة تليفونية للسادات ، الذي عاد مزهوا قائلا إنه كان يتحدث الى الرئيس كارتر الذي أخبره بأن سيراس فينس سوف يرأس الوقد الأمريكي وأنه سوف يصل إلى القدس في اليوم التالى ، كما أنه سوف يشارك في محادثات اللجنة السياسية مع الإسرائيليين والمصريين .

وعلق كامل على ذلك بأن السادات بدا متوترا نتيجة عدم تأكده من مشاركة فينس في اجتماع اللجنة السياسية ، لكن كامل تهيأ في الحال للذهاب إلى القدس ، واضعا نصب عينيه أنه سيتعامل فقط مع نقطة مفتوحة بخصوص إعلان المبادئ ، وإذا لم يتم التوصل إلى إتفاق فإن ذلك لن يكون مبشرا بالنجاح . عائق آخر أكثر خطورة كان في الطريق يتمثل في أن المصريين تلقوا تقارير بناء منشات في سيناء ، ومع ذلك كان الموقف أكثر خطورة عما تخيل كامل .

وصف وايزمان الهلع المفاجئ الذى انتاب إسرائيل حينما بزغت حقيقة أن إسرائيل سوف تقلع عن شبه جزيرة سيناء ، مقررا أن كل شخص فى إسرائيل مدنيا أو عسكريا – اعتاد أن تكون سيناء حماية ضد أى هجوم مصرى مفاجئ كما حدث عما قريب فى ١٩٦٧ ، وأن التخلى عنها سوف يكشف إسرائيل استراتيجيا .. وأن العديد من الزعماء الإسرائيليين لا يثقون بالمصريين ، لدرجة أن وايزمان نفسه أصبح موضوعا للنقد .. لماذا يبدو ودودا إزاء السادات والمصريين الآخرين ؟ .. ثم أين كانت العقول الإسرائيلية الذكية التى تعاملت مع خداع السادات ؟

بل إن وايزمان نفسه ، مع كل رغبته العاطفية تجاه السلام ومع كل فهمه العميق لأتور السادات ، تجاهل التعليق الشهير الذي الفه ديان بأن " شرم الشيخ بدون سلام أفضل من سلام بدون شرم الشيخ " .

وقد كتب وايزمان: إن عقلية التآمر هذه هي التي جعلت كل فرد في إسرائيل يبحث عن الطرق اللازمية للإمساك بسيناء قبل فوات الأوان ، وأن شيارون -وزير الزراعة - قال إن شيئا ما يجب أن يبني في سيناء لخلق وقائع على الأراض وأيده في ذلك موشى ديان ، ويعد هذا مناقضا للدور الذي قام به ديان في قمة السادات - بيجن من خلال قوله للمصريين إن إسرائيل على استعداد للتخلي عن سيناء من أجل السلام ، لكن تفكير ديان كان دائما معقدا ، يصعب التثبؤ به .

وقد مثل هذا الاقتراح صدمة لوايزمان الذي اعتبره طعنة في ظهر عملية السلام . صحيح أن وايزمان – مثله مثل الآخرين – كان ينظر إلى شارون على أنه استراتيجي عظيم وأنه أعظم قائد محارب في ذلك الوقت ، ولكن رؤاه السياسية قد تقود إلى ثتائج سيلة .

وكانت الخطة التي دعمها شارون بالخرائط وتم قبولها على وجه السرعة من قبل الأغلبية في مجلس الوزراء تقضى بأنه لو رضخ المصريون "للاستعمار " الإسرائيلي ، فإن الخطة تكون قد تم إعمالها ، وإذا رفضوا فإن الإسرائيليين - حال إقلاعهم - سوف يثيرون إلى أن لديهم الحق في الإبقاء على المنشآت الموجودة .

وكما كان متوقعا ، تصرف المصريون بحرقة ، حتى السادات الذى أظهر الكثير من الاحتمال إلى الآن عبر عن رفضه واستنكاره .

فقى مقابلة له مع مجلة اكتوبر قال السادات: يبدو أن إسرائيل فشلت أو رفضت أن تفهم أنه - فى زيارته للقدس - قدم اكثر مما كانت تحلم به: اعتراف وشرعية وجود وسلام معاصر مع جيرانها العرب، وصرح السادات بأنه لن يسمح بتسوية منفردة مع إسرائيل تبقيها على التراب المصرى، ولو أراد بيجن أن يحرق هذه المنشآت قبل الإخلاء فإنه حرفى أن يفعل ذلك.

ويزعم كامل أن بيجن استشاط غضبا وقال: نيرو فقط هو الذى حرق المدن، وأجاب السادات قائلا: إنه لم يقل يحرق (burn) بل قال يحرث (Plough)، وهما كلمتان يمكن أن يربكا بسهولة في اللغة العربية.

وفى معرض تعليقه على هذا الاختلاف قرر كامل بأنه شئ غير مهم أى الكلمتين استخدمت ، ومع ذلك فإن الاستخدام الصحيح للكلمات يعتبر أمرا حيويا فى النزاع ، وأن الغشل فى ذلك قد يؤدى إلى مشاكل عديدة ، وأضاف كامل أن فكرة المنشآت الدمى (جمع دمية) تمثل إحياء للعصر الذى تم فيه اكتناز الأشياء الثمينة كالذهب والعاج والعقود الفريدة ... النخ ، وهذه إهانية ، ولا أرى أن شيلوك كان سيفعل أكثر مما فعله بيجن لو كان حيا فى عصرنا .

وعند وصوله إلى مطار بن جوريون استقبله ديان الذى دعاه إلى أن يقول بعض الكلمات ، وفي استعراضه خطابه المعد أظهر كامل سذاجة مفاجئة حينما قال : (ذكرت أن هناك حقائق أساسية يجب مواجهتها بشجاعة وتبصر ، هذه الحقائق هي أن السلام لا يمكن أن يقام والأراضي محتلة أو الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير منكرة) ، ولا يمكن أن يقام السلام النهائي إذا لم تجاهد شعوب المنطقة لخلق الظروف المؤدية إلى العيش معا في سلام وأمان .

وكان كامل مندهشا من أن يتلقى رسالة من السادات ، . وقال كامل : " إنه اعتبر أن خطابى في المطار كان عنيفا وطلب منى الآن أن أضبط نفسى وأن أبتعد عن الفرقعات وأن ألتزم الصبر في المفاوضات " .

وكما كان متوقعا لم تكن الجلسة الافتتاحية مثمرة بالمرة ، إذ رأى كامل ديان كثطب ماكر ، وتبادل الاثنان الشكوك .. ولأن السادات كان يتلقى تقارير خاصة عن عدم سعادة كامل ، فقد أرسل إليه رسالة يعرب فيها عن أمله في أن يحتفظ بهدوئه ، وأن ينضبط في خطابه .. كذلك كان كامل قد تلقى تطيمات بأن يستشير القاهرة كلما واجه صعوبة .. وقد علق كامل على ذلك قائلا : " لقد أدهشنى ذلك لأن هدوئي لم يفارقني " .

وهكذا بدأ السادات يقلق من وزير خارجيته الجديد ، كما أنه أكثر من مرة أوقفه عن الرد بحدة على عبارات بيجن ، وهكذا أيضا امتلأ الهواء بسوء الفهم .

لقد اعتقد بيجن أن السادات كان على استعداد لسماع خطته الخاصة ببقاء المنشآت الإسرائيلية في سيناء ، لكنه اندهش من رد فعل السادات القوى ، أما كامل فقد كان غاضبا لأنه يوم وصوله صرح راديو إسرائيل بأن بيجن قال إن السادات أخبره بأن زعماء منظمة التحرير الفلسطينية عملاء سوفييت ، فقام كامل بدوره بشد بيجن على ذلك مرتأيا القصة على أنها إهانة علنية لمصر ، ومدعيا – من خلال الخبرة التي اكتسبها من عمله في الراديو المصري – أن الراديو الإسرائيلي قد أمر بأن يذبع ذلك .. وبناء على ذلك أخبر بيجن المندهش كامل بأن هذه هي الكلمات التي قالها المعادات بالضبط حينما كان يتحدث معه ، وأن القصة وصلت لمحطة الراديو بطريقة ملتوية . كان كامل مقتنعا بصعوبة بأن يدلي السادات بمثل هذا التصريح ومشيرا إلى أن راديو إسرائيل حر في إذاعة ما شاء من أخبار .

وفى الحقيقة .. لا كامل ، ولا بيجن أظهر ثقة فى الآخر منذ الخلاف الذى حدث على المأدبة التى أعدتها الحكومة الإسرائيلية للوفد المصرى ، كما على فينس على ذلك فيما بعد : " كان بيجن أقل حصافة ، لكن من المؤكد لو كان السادات حاضرا لما انتهت المناسبة بعدم الاتفاق " .

قفى خطاب طويل ، وبنقس أسلوبه من حيث الإشارة إلى بداية الأمة اليهودية وقطنها الهولوكست عبر بيجن فجأة عن أن كامل اقترح إعادة تقسيم القدس ، عاصمة إسرائيل ، كيف استطاع كامل أن يطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدود ما قبل ١٩٦٧ ؟ هل نسى أن الإسرائيليين كانوا يدافعون عن حياتهم ضد العدوان العربى ؟ ... ثم كيف يدافع عن إقامة دولة فلسطينية ؟ دولة إرهابية على حدود إسرائيل سوف تذبح النساء والأطفال .

وفى حيثيات رفضه لتقرير المصير الفلسطينى قال بيجن إن كامل كان شابا ولم يكن واعيا بأن هتلر استخدم تقرير المصير ليضم أجزاء تنتمى إلى تشيكوسلوفاكيا ودول أخرى إلى الأراضى الألمانية .

ولو كان كامل يعرف بيجن أفضل لكان قد فهم أن ذلك ليس خطابا عدائيا ، إن كان من ذلك النوع من الخطابات الذي كان بيجن يلقيه كل يوم ... إنه لم يقل شيئا لم

يتم التأكيد عليه في الإسماعيلية أو ردا على خطاب السادات في الكنيست . صحيح أن المناسبة كانت تتطلب نوعا مختلفا من الخطاب ، لكن بيجن لم يكن مؤهلا لأن يلقى خطابا طبيعيا يتسم بروح الفكاهة والمرح بعد العشاء .

ومع ذلك لم يكن كامل مؤهلا للتعامل مع مثل هذا الموقف بهدوء ودبلوماسية ، لدرجة أنه خرج عن شعوره ممزقا الخطاب الذي أعده ، معتبرا أن ذلك سيكون له تأثير في زجر بيجن .

وفى اليوم التالى ذهب كامل المثار لينام بعد الظهر بعد المفاوضات مع سيراس فينس ، ولكنه أوقظ وتلقى رسالة عاجلة من السادات مفادها أن يعود كامل ووقده إلى القاهرة والسبب في ذلك الاستدعاء - تلقى كامل تعليمات بأن يقول ذلك - كان سلوك الحكومة الإسرائيلية كما ظهر من خلال بيجن وديان ، بينما شعر كامل بأن الاستدعاء خطأ ، وسوف يترتب عليه قول الإسرائيليين بأن المصريين ليسوا جادين بخصوص السلام ، وعلى الفور اتصل بالقاهرة لكنه أخبر بأن القرار لا رجعة فيه .

وواقع الأمر أن كامل كان على حق حينما شعر بالحيرة ، حيث سبب الاستدعاء لم يكن مقنعا ، والاحتمال الراجح هو أن الممادات لم يقل سبب الاستدعاء لأحد .. إنه لم يكن باستطاعته الاعتماد على وزير خارجيته الذى لم يكن ذواقا لسياساته السلمية لكى ينجزها بفاعلية ، وكان أيضا من قبيل الخطير - من وجهة نظر السادات - أن يتعامل وزير الخارجية منفردا مع بيجن وديان .. إنه كان الوقت الذى كان يجب على السادات فيه اعتلاء مركز خشبة المسرح ، وبالإمكان أن يتم هذا بواشنطن فقط ، إنه الطريق إلى السلام .. الذى بدا سهلا مثل الوقوف على منصة الكنيست ، والذى سيثبت الآن أنه ملئ بالصفور وفوهات البراكين .

الفصل الحادى والعشرون الساومة من أجل السلام الوهم والحقيقة

بالنظر إلى طبيعة الموقف بعد معركة "كامل " بالقدس وخطة إسرائيل لبناء منشآت هيكلية في سينًاء وإصرار الرئيس جيمي كارتر على طلبه فيما يتعلق بعدم إنجاز اتفاقية سلام شامل ، لم يكن من السهل على السادات من الناحية العاطفية أن يسامح في أن زيارته الدراماتيكية للكنيست قد أصيبت بالفشل ، ولا أن يسامح نفسه على توقعاته غير الحقيقية .... وهناك شك – رغم إعطائه تطمينات أو انطباعات على خلاف ذلك – في أن السادات كان مستعدا في هذه اللحظة لتوقيع اتفاقية سلام شامل . تتضمن تبادل السفراء وإقامة علاقات ثقافية واقتصادية مع إسرائيل في مقابل سيناء فقط .

ومع ذلك ، فإن كل سيناء لم تكن معروضة على السادات ، حيث أراد الإسرائيليون الإبقاء على المطارين والمنشآت ، وقد استخدم عيزرا وايزمان كل ثقله وصدافته لدى السادات لإقناعه أثناء لقاتهما بأسوان بأنه ينبغى أن يقدم تتازلات ، وكم كان السادات سعيدا حينما سمع وايزمان يصف رحلته إلى القدس بأنها تعادل هبوط أول إنسان على سطح القمر ، ولكن وايزمان استمر في القول بأن الإنسان الذي هبط على سطح القمر عاد أيضا إلى الأرض .

وكان من المعتقد أن تكون إجابة السادات قاطعة لكل الشكوك حيث أجاب: " أعرف شمعبى وأؤمن بحبه للسلام ، ويجب عليكم أن تفهموا أننى أتحدث عن السلام الكامل والحقيقى من حيث تبادل السفراء والعلاقات التجارية وكل شئ ، إنكم سوف تنالون سلاما كاملا ، لكن أولا يجب أن استرد ذلك الجزء من الأرض الذي أخذتموه منا ".

ومع ذلك ، يذهب ديفيد كيمحى في دعواه إلى أن هذه القاعدة الأساسية الأولى في مطالب السادات لم تكن هناك إمكانية للسيطرة عليها في هذا الوقت .

إن مشاعر السادات الحقيقية تم الإقصاح عنها حينما اشتعل غضبا من التغييرات التى أدخلها بيجن على خطة الحكم الذاتى بالضفة الغربية ... وطبقا لرواية وايزمان فقد تنبه بيجن لمخاطر خطته ، والتى كانت تتشابه مع زيارة السادات للقدس من حيث أن كلتيهما كانت مبادرة فردية ، وكانت الخطوات الأولى للملحق - الذى أضافه بيجن - تعنى وتمثل نذيرا بدايات الدولة الفلسطينية .

ونتيجة لذلك ، أدخل بيجن ١٥ تعديلا على خطته ، وكان السادات قد عرف خطة الحكم الذاتى من البيت الأبيض ، وبدت إسراتيل وكأنها تزيد من عدد العراقيل المناتعة من التوصل إلى اتفاق .

لم يستطع المعادات أن يظهر معزولا عن الفلسطينيين ، ولو فعل ذلك سوف يؤكد الاتهامات الموجهة إليه من قبل جبهة الصمود ، وسوف تبلغ الهجمات الموجهة ضده درجات أعلى .... وكان وايزمان قلقا من المهاترات المتبادلة ، كما أخذ بجدية ما تنشره صحف القاهرة ضد اليهود ، لدرجة أن وزير الدفاع استدعى أعضاء هيئة الأركان ونصحهم بالاستعداد للأسوأ . إنه شئ لا يصدق ، فقد أصبحت ممكنة الوقوع ثانية !!

وربعا كان هذا رد فعل مبالغا فيه من قبل عيزرا وايزمان ، لأنه حتى وإن كان عقله قد تحول ثانية للحرب ، فإن السادات لم يكن يملك الوسائل لخوض الحرب ، إذ لم يكن لديه شركاء ، ولا أسلحة مناسبة ، كما لم يكن بإمكانه الاعتماد على عنصر المفاجأة . ولكن الحقيقة تقريبا هي أن نية وايزمان في إمكانية الحرب كانت تأكيدا تراجيديا لامكانية فساد العلاقات بين الدولتين فجأة واستمرار هذا الفساد .

وفى ظل هذا الموقف المحبط، وتحديدا فى فبراير ١٩٧٨ أضاف السادات على أهمية مشروطة لزيارته للولايات المتحدة، وفى طريقه لواشنطن مر السادات على المغرب، وكانت هذه الرحلة حيوية بالنسبة للسادات من الناحية النفسية، حيث كان الملك الحسن مؤيدا بحرارة لمبادرته للسلام، وكان الشخص الوحيد الذى منح السادات التشجيع، وفى الولايات المتحدة استقبل السادات أيضا – الذى كان يصطحب معه كامل – بحرارة من قبل الرئيس كارتر وسيراس فينس وبرزيزينسكى، وربما كان الاستقبال حارا للغاية، وأصبحت هناك فناعة لدى كارتر بأن بيجن العنيد، المتحذلق فقط، هو الذى يقف الآن بين السلام واستمرار عدم الاتفاق والذى يمكن أن يؤدى إلى صدام آخر.

إن بيجن كان لديه نقاده الشرعيين وعلى رأسهم ديان ووايزمان ، لكن الزعم الأمريكي بأنه شخص مكروه كان من الصعب أن يؤتى ثماره ، حيث مثل بيجن الكثير من مخاوف وآمال الإسرائليين معا ، بيد أنه كان هناك خطر برزيزينسكي لإثارة الرأى

العام الأمريكي بما فيه المجتمع اليهودي هناك ضد بيجن ، وفي نفس الوقت التواطؤ مع مصر ضد الحكومة الإسرائيلية .

وفى الواقع لم تكن هذه الخطة لتنجح على الإطلاق ، وعلى خلاف ذلك كان الفشل الأمريكي أساسيا من أجل أهداف أوسع للسلام .

وقد أعطى " كامل " وزير الخارجية تفسيرا معلنا وموجها عن طرق السادات مع في العمل ، كما أعدت وزارة الخارجية مذكرة قوية تتواءم ومحادثات السادات مع كارتر .... وكان جوهر المذكرة أن السادات مصر على ضرورة أن تباشر الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لكي تتخذ سلوكا أكثر إيجابية ، وإلا فإن السادات سوف ينهى اجتماعات اللجان السياسية والعسكرية ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل خطاب الكنيست .. المهم أن " كامل " سلم المذكرة للسادات الذي بدأ يقرأها بانتباه واستحسان ، ثم ردها إلى كامل ثانية ، بينما اقترح كامل فجأة على السادات أنه ينبغي أن يأخذها معه أثناء اجتماعه بكارتر ، وحينذاك - كما يقرر كامل - " نظر إلى في دهشة قائلا إنه قرأها واستوعب محتوياتها " ، فأعطى السادات المذكرة لسكرتيره الخاص طالبا منه أن يسلمه إياها قبل مقابلة كارتر .

وعندما قابل السادات كارتر ، كان كامل سعيدا لأنه لاحظ بوضوح أن المذكرة كان لها تأثير كبير ، وأخبر كارتر المسئولين الأمريكيين والوقد المصرى المرافق بأن الرئيس السادات أكد له أن العرب – بمن فيهم السعودية والشعب المصرى وأصدقاء آخرون للولايات المتحدة – غاضبون من الولايات المتحدة ، وأنهم محبطون لأنهم يشعرون بأن اتجاه إسرائيل المتعنت لم يكن ممكنا دون المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لإسرائيل ، وأن السادات أخبره بأنه لن يستطيع أن يواصل المحادثات مع إسرائيل على مستوى اللجان السياسية والعسكرية ، وأنه سوف يعلن عن ذلك في نادى الصحافة الدولى الاثنين القادم .

هذا الإعلان الذي قام به كارتر سبب ذعرا بين مساعديه ، حيث ذهب فينس إلى أن مثل هذه الخطوة من جاتب السادات ستمثل كارثة ، بينما كشف نائب الرئيس عن التفكير الأمريكي حينما علق قائلا: " من الأهمية القصوى أن بيقى السادات على صورة نبى السلام حتى لو استلزم ذلك أن تتغير السياسة الإسرائيلية ".

وفيما بعد تدخل كارتر ليدلى بتصريح مفزع بدون مصر وبدون تأييد شعبى " لا أستطيع أن أجبر إسرائيل على تغيير موقفها ، معكم ساكون قادرا إلى بذل ضغط عليهم لتعديل موقفهم ، وهناك شعور متنام لدى اليهود الأمريكيين بأن بيجن وحكومته يعرفكون عملية السلام بإصرارهم على المنشآت ، وإذا كان هناك بينى وبين بيجن صدام فإن اليهود الأمريكيين سوف يجدون صعوبة في عدم الوقوف بجوار بيجن . إننى أحاول أن أكسب قادة الكونجرس وزعماء اليهود وأريد منهم أن يمارسوا ضغطا على بيجن لاثنائه عن خطة المنشآت والموافقة على ٥ سنوات كفترة انتقالية بالنسبة للضغة الغربية ، ولكن لو قرر السادات أن ينهى المفاوضات فإن بيجن سوف يقول : نحن لدينا الرغبة أما السادات فلا ، وحجة أنك تريد السلام بينما هم لا يريدون سوف تبدو جوفاء " .

وفى هذه التطيقات السابقة تم الإعلان عن الاستراتيجية الأمريكية بصورة كاملة ، ولكن لجعلها أكثر بساطة اقترح كارتر على السادات أن يعملا سويا لتقرير أفضل الوسائل لكسب التأييد العام ... " يجب أن تأخذ بالحسبان أن الشئ الذي يجب أن نقطه هو استمالة الإسرائيليين لكي يكونوا أكثر مرونة " .

وعند هذا الحد تدخل كامل - بشجاعة إلى حد ما -- مقترحا تأجيل المفاوضات مع الإسرائيليين لإعطاء الأمريكيين فرصة لإقتاعهم بضرورة أن يكونوا أكثر تعقلا .

وها هو السادات يلتقط المناخ العام للاجتماع مقررا أنه لا يريد أن يوقف المحادثات مع الإسرائيليين ولكنهم متصلبون ، وأنه من الضرورى بالنسبة للأمريكيين أن يحددوا الموقف بوضوح . وسرعان ما وافق كارتر على ذلك ولكنه أظهر أنه مهذب حينما أصر على ضرورة أن يلتقى بيجن أيضا ، وإلا فسيؤخذ الأمر على أنه افتراح امريكى – مصرى ، ومن ثم يلقى الرفض .

ومع ذلك رسم الجانبان خطة منسقة من حيث التفاصيل ، حيث وصف كامل المناقشات دون أن يشير بوضوح إلى الخطة ، وهكذا استطاع السادات أن يكسب كارتر إلى حد بعيد ، بينما أنذر الإسرائيليين من التمادى فيما أعدوا له .

والحقيقة أن الأمريكيين قد طلب منهم إعداد مشروع أمريكى يواكب المشروع المصرى في مواجهة المشروع الإسرائيلي . وقد طلب الجانب الأمريكي ضرورة أن

يشتمل المشروع المصرى على معظم المطالب العربية فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة ، حتى يمكن للأمريكيين التوصل إلى اتفاق أقرب إلى الصيغة المصرية عن الصيغة الإسرائيلية .

وفى النهاية علم الإسرائيليون بهذه الخطة لخداعهم بمساعدة السادات ، كما أكد على ذلك ديفيد كيمحى ، لكن القنبلة لم تنفجر كما كانوا ينوون . وقد حمل كامل كلا من السادات وكارتر هذا الفشل ، واشتكى بمرارة من أن قوتهم بدت أكبر من الحقيقية ، وأنهم تحدثوا عن المبادئ الشريفة ، لكنها لم تكن مترسخة بداخلهم .

إن كامل كان لديه عدر أقل من الأمريكيين للوقوع في مؤامرة السادات ، ومن المؤكد الآن أن السادات لم يكن ينوى قطع المحادثات مع الإسرائيليين ، لكنه كان تقريبا يناور من خلال وزير خارجيته ، حيث رأى أنها فرصة للحصول على تأييد أكبر من الأمريكيين ، ولا شك أنه – كما يدعى كامل – شعر بالرضا من نتائج زيارته ، ولكن من خلال تجاربه التالية في التفاوض مع الإسرائيليين لم يكن يعتقد أنهم سوف يسقطون في خطته المتواطئة .

وكان لابد أن يتلون سلوك السادات تجاه الفلسطينيين على أثر حادث فظيع تم بعد مغادرته بفترة وجيزة وأثر فيه بعمق .. هذا الحادث هو مقتل صديقه يوسف السباعى على أيدى فلسطينيين في قبرص ، مما دفع السادات المصدوم – والذي كان يغلى غضباللي إلى إرسال رجال كوماندوز مصريين إلى قبرص لمعاقبة الفتلة أسوة بما فعله رجال الكوماندوز الإسراتيليين في تخليص رهائن مطار عنتيبي ، ولكن نظرا لنقص تدريب رجال الكوماندوز المصريين من ناحية ، واعتبار القبارصة أن ذلك يمثل تحديا لسيادتهم من ناحية أخرى ، قام القبارصة بقتل العديد من رجال الكوماندوز المصريين .

وحينما علم السادات بذلك انفجر قائلا: "هل نسمح لهم بالاستمرار فى قتلنا ، بينما نقف نحن نتفرج ؟ " .. بينما طلب كامل – القيام بإجراء تحقيق لاكتشاف من المسئول عن العملية ، وأجاب السادات الهائج " أنا الذى أمرت " وهكذا قاد الإحساس بالإهانة القوية إلى شن غارة عنيفة ضد منظمة التحرير الفسطينية ، وكل الفلسطينيين الذين اتهموا بنكران الجميل .

ولأول وهلة كان كامل على حق في خوفه من أن المأساة قد تؤثر على قوة ارتباط السادات بقضية منظمة التحرير الفلسطينية ، رغم أنه لم يكن ليتخلى عنها على الإطلاق .

وفى خطاب لبيجن قصد منه عودة المحادثات ، لام السادات الإسرائيليين بصورة معتدلة على اتجاهاتهم التى لا طائل من ورائها .. فقد قدر حاجة إسرائيل للأمن ، لكنه أكد أن ذلك الأمن لا ينبغى أن تكون تكلفته الأراضى والسيادة .. وللدلالة على ذلك ركز السادات على أن جبهة الصمود ومنظمة التحرير الفلسطينية يعارضون سياساته السلمية ، وأن الاتحاد السوفيتي يحاول بإصرار أن يجهض المبادرة ، ولكنه قادر إلى حد بعيد على مقاومة ذلك .. ومع ذلك فإن بيجن بسلوكه المرن أمد الرافضين بالذخيرة التي يواجهون بها المبادرة .

ومن هذا المنطلق قام بيجن - على أثر خطاب السادات - باقتراح إعادة تجديد المفاوضات .

وكم بدت صورة السادات ووزير خارجيته شاذة عندما شنت إسرائيل هجوما محدودا على لبنان في مارس ١٩٧٨ .

وكانت جماعة فداتية فلسطينية قد هبطت على الساحل الإسرائيلي بالقرب من حيفا وفجرت أتوبيسا كان متوجها إلى تل أبيب ، وحينما تم إيقافهم بواسطة القوات الإسرائيلية لقي ٣٠ شخصا إسرائيليا مصرعهم ، وكانت هناك ضجة قومية ، ومن ثم كان الرد الإسرائيلي حتميا .. وفي الحقيقة فإن المصريين توقعوا ذلك لكن كامل ومسلولي وزارة الخارجية اعتبروا أن ذلك لايتناسب - مع حجم -الهجوم القدائي .

وصباح الهجوم حاول كامل التحدث مع السادات ، ولكنه فشل ، وأخيرا ألقى بتصريح يدين فيه الهجوم الإسرائيلي . وفي الواحدة والنصف بعد الظهر إتصل السادات - الذي كان مازال نائما به وسأله لماذا اتصل به عدة مرات ، وأجابه كامل بأن المسألة مهمة .. وأن الإسرائيليين شنوا هجوما ضد لبنان ، واستفسر السادات ضاحكا : هل لقتوهم درسا ؟ لم يصدق كامل ما سمعه ، ولذلك سأله : ماذا تقول ؟.. فرد السادات قائلا : هل عاقبوهم بعد ؟..فأجاب كامل المحتار والمندهش : العكس

تماما .. إنهم الفلسطينيون الذين لقنوا الإسرائيليين درسا .. لم يجادل السادات لكنه افتنع بزعم كامل بصعوبة .

وقد أرجع كامل رد فعل السادات إلى غضبه من منظمة التحرير الفلسطينية بسبب انضمامها لجبهة الرفض ، كما شعر السادات بأن هجوم الأتوبيس كان موجها إليه مثلما كان موجها إلى الإسرائيليين ، ومع ذلك كتب السادات إلى كارتر يطلب منه الاسحاب من لبنان ، حيث أدرك السادات أن استمرار احتلال لبنان سوف يؤثر بصورة سيئة على مبادرته السلمية .

كانت هناك فوارق أخرى واضحة جدا بين السادات وكامل: امتداد الصداقة بين السادات وعيزرا وايزمان في مقابل الصورة المغلقة لوزير الخارجية وعدم فهم توجه السعودية أزاء المبادرة ..فقد كان كامل يعمل جاهدا على إفتاع دول مجلس التعاون العربي التي اجتمعت في القاهرة في ٢٨ من مارس ١٩٧٨ - لاسيما وزير خارجية العربية السعودية سعود الفيصل - بأن مصر مازالت مخلصة القضية العربية ، مما جعل السادات يبدى دهشته ، وكالمعتاد أخبر السادات كامل عبر التليفون أن عيزرا وايزمان أرسل إليه برقية يستفسر فيها عما إذا كان بإمكانه المجئ للقاهرة ، وأنه رد عليه بالإيجاب ..فانفلت كامل المصدوم والمندهش قائلا : كيف يمكن أن توافق ، بينما وزراء الخارجية العرب يجتمعون هنا ، والجيش الأسرائيلي ينشر الموت والدمار في لبنان ؟! فأجاب السادات بأنه لابد أن يكون لدى وايزمان رسالة مهمة ، وانتهى الغضب المتبادل بقول السادات : أنت لا تفهم .. وايزمان صديقي .. ثم وضع سماعة التليفون .

ولاحقا في نفس اليوم ، حينما التقى السادات بالأمير السعودى في حضور كامل وأخبره بأنه سوف يستقبل وايزمان بالقاهرة ، حملق الأمير في كامل مندهشا ، ولكنه لم يعلق ، بينما كان سليط اللسان حينما تحدث إلى كامل بعدها . وبينما زعم السادات أنه قال لوايزمان إنه لايسعى إلى اتفاقية سلام منفردة او جزئية مع إسرائيل ، ولكنه يبحث عن السلام الشامل ، كتب كامل أن تفسير وايزمان الخاص يقرر قصة مختلفة وفوق ذلك فإن وايزمان قال إنه دعى لزيارة القاهرة بواسطة السادات ، وأنه لم يدع

نفسه ... وتأتى دلالة دعوة السادات في الوقت الذي كان يزور فيه وزراء الخارجية العرب القاهرة ، في أنها تم استحسانها بواسطة بيجن ومجلس وزرائه .

ولقد كان كامل مصدوما حينما قرأ كتابات وايزمان في "معركة من أجل السلام"، حيث ورد بها "ملخص محادثتي مع السادات جعل مزاجي أفضل ، فالرئيس المصري – مثلنا – لم يكن مهتما بالدولة الفلسطينية ، بل كانت لديه رغبة في أن يترك مستوطناتنا في الضفة الغربية في مكانها ، وسوف يستغني عن الملك حسين إذا رفض الملك المشاركة في المفاوضات .. وقد كنت ممنونا بسبب وجود أهارون باراك "المستشار القانوني لمجلس الوزراء" واستماعه الى محادثتنا .. حيث بدون شهادته ، لم يكن أحدا في إسرائيل يصدقني .

وفى الصباح التالى استدعى وايزمان على عجل لرؤية السادات ، ولاحظ وايزمان أن السادات كان متوترا للغاية كما قال له : " بعد لقاء كارتر مع بيجن ، سألنى كارتر إذا ما كنت أصر على الدولة الفلسطينية ، وقد فكرت فى الأمر كثيرا وقادنى تفكيرى إلى افتراح وضعته أمامى بالأمس .. بعد لقائى بك ، قابلت مندوبين فلسطينيين من غزة ولم يوافقوا على أفكارى .. إنهم يريدون حق تقرير المصير .. وفي هذه المرحلة فإن التأييد الفلسطيني مهم بالنسبة لى .. ولا أستطيع القول بأن خطة الأمس التي رسمتها سارية المفعول .

نحن لدينا مشكلة .. أنا أعرف حدودى ولن أقترح أى شيء لست قادرا على تنفيذه ، ولكننى حينما أقدم عرضا فإننى أستند إليه .. والآن طبقا للمعارضة الفلسطينية ، لا أعرف ما إذا كنت قادرا على أن أستند إليه ، لذلك عدت الى الوضع الذى كان موجودا قبل أمس ، يجب أن يبدى بيجن مرونة ، أنا لم أطلب دولة فلسطينية وإنما فقط ارتباط بالأردن ، والارتباط بالأردن يؤدى إلى ألا تكون هناك دولة فلسطينية ، هذه هى وجهة نظرى قبل مبادرة السلام وهى وجهة نظرى الآن ، سوف تكون هناك همجية " .

ورد وايزمان بأن الهمجية لن تكون مقبولة بالنسبة لإسرائيل ، دعنا نعود إلى حديثنا بالأمس ، والاقتراح الذي توصلنا من خلاله إلى معاهدة سلام في المرحلة

الأولى . أنت رجل شجاع ، طردت الروس ، وأقدمت على مبادرة سلام ، وينبغى أن تكون لديك الشجاعة للتوصل إلى نتيجة "

ولاشك أن وايزمان كان محبطا كما أشار كامل - لافتقاده للوسائل ، إذا فقد الثقة في السادات .

إن تفسير كامل الضيق لكتاب وايزمان البارز والأمين يعطى انطباعا مضللا . وفي مجلس الوزراء الإسرائيلي حدثت انقسامات حادة حول نوايا السادات ، فقد اعتقد وايزمان أن السادات يطلب ورقة لتغطية نقص اهتمامه بالفلسطينيين ، وأنه سوف يكون راضيا بالإعلان الغامض للمبادئ الذي أسفرت عنه قمة الإسماعينية فيما يتعلق بالضفة الغربية ، والذي لا يلزم أحدا . وعلى خلاف ذلك أصر موشى ديان على أن السادات يرغب في شئ أكثر جدية ، ليس دولة فلسطينية ، وإنما وطن حقيقي للقلسطينيين ، الأمر الذي لم يكن بيجن على استعداد للتسليم به . وهكذا كان موشى ديان – فيما يتعلق بهذه النقطة – أكثر واقعية من وايزمان ، فالمادات حارب من أجل القضية الفلسطينية وليس لأنه شعر بالنزام تجاه منظمة التحرير الفلسطينية ، لاسيما وأنه كان يكره زعماءها ويصف إياهم بأنهم أبطال كباريه ، ولكن لكونه رئيس مصر فأنه لم يكن يستطيع أن يوقع سلاما دون أية إشارة إلى الشعب الفلسطيني ، وهذا المسلك – كما قال لوايزمان – سوف يضر يكل من إسرائيل ومصر . هذه هي مشاعر السادات الحقيقية ، أما ما يذهب إليه كامل من اتهامه للسادات بأنه كان يخطط منذ البداية لسلام منفرد ، تستفيد منه مصر فقط بصورة عاجلة ، فهو تغريض قاس البداية لسلام منفرد ، تستفيد منه مصر فقط بصورة عاجلة ، فهو تغريض قاس وليس حقائق .

إن خطة السادات الأصلية كانت تنمو ببطء ، فهو سوف يسترد سيناء على أنه لا يسمح ببقاء أية منشآت يهودية هناك ، وأنه سوف يبذل قصارى جهده للحصول على وطن دائم للفلسطينيين ، والذين سوف يرتبطون بإخواتهم فى الأردن بممر ... وفى المقابل سوف يعرض على إسرائيل ميثاق سلام ، أما امتدادها الكامل فلم يكن واضحا بذهنه ، و أحيانا كان يتحدث عن تبادل السفراء والعلاقات الطبيعية بين الدول المتجاورة مثل السياحة والتجارة ، وأحيانا أخرى كان يقول إن مثل هذه العلاقات

يجب أن تنتظر الجيل القادم ، أما الاختبار الأعظم فسوف يأتى حاليا فى كامب ديفيد . بعد القاءاته مع كارتر أدرك السادات أن الرئيس الأمريكي بيده مفتاح حل المشكلة مع مصر .. وقد استطاع أن يبهر كارتر ببساطته وابتسامته وضحكه ، والرغبة الواضحة في تقديم تنازلات عظيمة من أجل السلام ، وذلك على عكس بيجن العنيد . وكان كارتر في هذا الوقت لايزال حديث العهد بالنسبة لتعقيدات الشرق الأوسط ، كما كان فريسة سهلة بالنسبة لمستشاريه الماكرين ، في حين كان السادات شعوفا بأن تكون له الغلبة على بيجن في قيادة الرأى العام الأمريكي .

وقد أوضح السادات ذلك لكامل الذي عارض قبول رئيسه - دون مناقشة سابقة - لاقتراح كارتر بعقد اجتماع ثلاثي يضم وزارء خارجية كل من الولايات المتحدة ، وإسرائيل ، ومصر .. لذا قال السادات " إنه تعلم ما مدى أهمية الدور الأمريكي ، ومدى لهفتي لأن تلعب الولايات المتحدة دور الشريك الكامل في العفاوضات ، لذلك لا أريد أن أزعج الرئيس كارتر ".

وهناك دليل آخر على أن ذهن السادات كان يعمل بعيدا عن المعتقدات التقليدية لوزير خارجيته ، ظهر في كلماته إلى كامل بعد لقائه مع وايزمان مرة أخرى ، حيث قال : " لقد أوضحت لوايزمان أن تصرفات بيجن سوف تؤدى إلى ضياع فرصة السلام لأن هذه التصرفات تظهر مدى جهله بالسياسة . إن بإمكانه - وللوهلة الأولى - أن يسحب قواته من سيناء إلى العريش ورأس محمد .

إن عناده أعماه .. لقد قلت لوايزمان إننى لا أستطيع أن التحق بمفاوضات لا طائل منها ، وأنه إذا لم تحدث تحولات جذرية تعود بإسراتيل إلى مواقعها قبل أكتوبر فإن الموقف سوف يصبح خطيرا جدا . وقد اقترحت على وايزمان أن يحاول إقتاع بيجن بالحاجة إلى إنجاز بعض التقدم ، مثل إعادة مدينة العريش لمصر ورفع العلم المصرى عليها ، ومن ثم يمكن أن نتفاوض مع الإسراتيليين وأن نسمح للسوريين والأردنيين بالذهاب إلى هناك إذا قرروا الالتحاق بالمحادثات .

كما يمكن لبيجن أيضا أن يرد إلينا جبل سيناء ، حيث أنوى بناء مجمع دينى لليهود والمسلمين والمسيحيين ليكون رمزا على وحدة الأديان ، مثلما يكون رمزا للحب والسلام ".

وعلى أثر هذه الكلمات مشى كامل بعيدا في غضب واشمئزاز سائلا نفسه .... كيف يدنى رئيس مصر نفسه إلى هذه الدرجة كى يستعطف بيجن لإرجاع مدينة العريش التى سوف تصبح جزيرة في الأراضي المصرية التى استولت عليها إسرائيل ؟ هل كان السادات يخطط لبناء هرم لنفسه على قمة جبل سيناء ؟

إن كامل لم يكن أكثر وزراء الخارجية المصريين تمييزا أو أكثرهم فضلا ، وقد أظهر السادات الكثير من الصبر مع وزير خارجيته الشاب الحاد المزاج ، ومع ذلك حينما أصر كامل على الاجتماع مع السادات قبل اجتماع وزراء الخارجية في قصر ليدز بإنجلترا سأله السادات " لاحظت أن هناك تغيرا بالنسبة لك مؤخرا ، فهل ناقشت خططنا مع بعض الأفراد من المعارضة أو غيرهم وتأثرت بهم ؟ وبالطبع ، أنكر كامل هذا الاتهام ثم خرج عن حالته المزاجية قائلا إنه لم يرد أن يكون وزيرا للخارجية لكنه فعل ذلك للعشرة الطويلة بينهما وبسبب الواجب الوطني وأنه مكلف بمعاونته في صنع القرارات وإسداء النصيحة الخالصة له .

هذه الكلمات حركت السادات الذي أعلن أنه اختار كامل لنزاهته ، مضيفا "أنا لا أريد أيا من مساعدي أن يأخذ كلماتي كما هي دون مناقشة ، وليس هناك داع يجعلك تستشيط غضبا . إنني سألتك سؤالا بسيطا وقبلت إجابتك ، ومع ذلك لم تكن هناك وسائل لإنهاء هذه الاختلافات . ولا إمكانية لأن توجد هذه الوسائل بدون حضور السادات فإن مؤتمر قصر ليدز كان سيصاب بالفشل .. ومع ذلك لوحظ بزوغ نجم الدكتور أسامة الباز في الفريق الدبلوماسي المصري ، والذي تفوق على الإسرائيليين في أي نقاش ، كما أبان بأستاذية كل الحقائق المراد تبيانها ، ومن ثم كان ذا فاعلية على الموتمر ، لدرجة أن الإسرائيليين - ولا سيما موشي ديان نجمهم التفاوضي - كانوا غاضبين ومتأثرين .

وعلى أية حال قَإْن أحد الإجابات التي قدمها كامل عن سؤال وجهه موشى ديان حددت نتيجة المؤتمر ، هذا السؤال هو : هل الافتراحات المصرية تعنى أن الفلسطينيين سوف يكون لديهم الحق في إقامة دولة مستقلة ؟ ... وكاتت إجابة كامل : بالطبع .

إن السادات كان قد سمع عن الانقسامات في مجلس الوزراء الإسرائيلي ، ولكن ذيوع أن المصريين يتحدثون من خلال صوتين متناقضين كان لابد وأن يكون مقلقا لديان .

أما فيما يتعلق بحيرة كامل من سلوك السادات ، فقد كادت تبلغ الذروة .. كما كانت هناك فترة قصيرة حتى بدا هو والرئيس يأخذان نفس الخط ، لكن ذلك كان خدعة .. وترتب على إجهاض مؤتمر قصر ليدز أن أصبح كامل على قناعة بأن مواقف الإسرائيليين والمصريين لن تكون على وفاق . بينما ألقى بيجن بعض التصريحات التى أغضبت السادات ، إذ قال مخاطبا الكنيست .... "إن إسرائيل لن تتنصى عن حبة رمل كهدية ، لكنها على استعداد للتفاوض الطلاقا من مبدأ التنازلات المتبادلة ".

وطبقا لرؤية كامل ، فقد شعر السادات بأن ميادرته ذهبت سدى ، وكان رد الفعل الواضح أن السادات رفض اقتراح كارتر بعقد اجتماع آخر لوزراء خارجية الدول الثلاث (مصر – إسرائيل – الولايات المتحدة ) ، وكان كامل مسرورا من ذلك الخط المتشدد الذي اتخذه السادات برفض عذر الفريد أزيرتون على مثل هذا الاجتماع وفي هذا السياق قال السادات : "إنني أقرر آسفا اتجاهى في الوقت الراهن إلى عدم عقد أية محادثات على أية مستوى إذا لم يعلن الإسرائيليون أن الأرض ليست جزءا من أي اتفاق ، وفي المقابل سوف نذهب إلى نهايات الكرة الأرضية لمنحهم الترتيبات الأمنية التي يحتاجونها .... يجب أن تبقى الأرض والسيادة خارج إطار المساومة .. في اسرائيل تحت تحن اسنا في غابة حيث يغتصب شعب أرض شعب آخر . إنهم في إسرائيل تحت أراضينا ، وفي ذات الوقت يحصلون على الأمن والسلام .

إننى لا أصر على أن يحدث الانسحاب قبل أن تبدأ المفاوضات ، بإمكاتهم تحديد قبولهم للمبدأ بضمانة أمريكية ... إن هدف إسرائيل هو أن تبعد الولايات المتحدة عن مائدة التفاوض بطريقة أو بأخرى ".

وحيثما تدخل كامل واقترح دعوة الأمريكيين للتفاوض ، كان واثقا من أنهم سوف يصرون على أن الاجتماع سوف يقوم على الإعداد للاسحاب طبقا لقرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢ .

لكن السادات أجاب بحدة : لا وأضاف " لقد وصلتا الآن إلى مرحلة اللاعودة .. إما السلام أو اللاسلام " . وكان هذا أداء عظيما من السادات ، الذي ترك كلا من أزيررتون ومبعوث الأمم المتحدة في حالة دفاع وتخبط .

وهكذا بدا المادات وكأنه يعود إلى مبادرته ، ولكنه استطاع أن يلقى بكل اللوم على بيجن ، وبمجرد أن رحل الرجلان فى حالة حزن ، ذهب كامل إلى السادات وقبل جبينه قاتلا وهو بيتسم "برافو يا ريس" فأجابه السادات "ماذا كنت تتوقع يا محمد؟" . وفى حين ساءت العلاقات بين بيجن والسادات بصورة مؤسفة ، حيث بناء على تعليمات السادات رفض كل من كامل واللواء الجمسى تلقى الرمائل التى كان يرسلها بيجن إلى الرئيس ، أصبح الأمريكيون يخشون من أن يتأثر السادات بالمعوديين ، إذ كانوا قلقين من فقدان قائد معتدل مثله والعودة إلى التوجه العربى التقليدى .

ومع ذلك لم تدم سعادة كامل طويلا ، حيث لم يكن يفهم حقيقة الكلمات المشفرة التى كان يستخدمها السادات ، وقد استغرق الأمر بعض الوقت لكى يدرك الأمريكيون أن يصل بمبادرته للسلام إلى الذروة لا أن يتخلى عنها .

إلا أن الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية كانت تعد مضيعة للوقت . خاصة أن وزير خارجيته كان ينشد أهدافا مختلفة . وكان السادات قبل المؤتمر قد قال لعيزرا وايزمان إنه سيفشل .

وبناء على ذلك ، التقط كارتر الإشارة وقرر في أغسطس ١٩٧٨ أن يدعو السادات وبيجن إلى كامب ديفيد بالقرب من واشنطن . وعلى الفور أرسل سيراس فينس إلى الشرق الأوسط لتقديم الدعوات ، وفي البداية ذهب لرؤية بيجن في القدس وقبل الاقتراح ، ثم ذهب إلى الإسكندرية ، ثم إلى الريست هاوس حيث كان السادات ينتظره هناك ، وأثناء وصوله كان السادات يجلس بعيدا عن الحديقة ، وقضى معه ما يزيد على ساعتين ، وكاتت النتيجة أن وافق السادات على أن يلتقى بيجن وكارتر في كامب ديفيد .

ومن جانبه أخبر فينس كامل بأن مؤتمر القمة لابد أن ينجح ، وإلا فإن ذلك يعنى نهاية حياة كارتر السياسية ، وعلى هذا فقد عزم كارتر على أن يلقى بكل ثقله

لتحقيق السلام المنشود ، الذى ستضطلع فيه الولايات المتحدة بدور قعال وإيجابى خلال المحادثات .

وبعد سماعه هذه الأخبار المفزعة اتدفع كامل راجعا إلى السادات بالريست هاوس رغم أن الساعة كانت الواحدة صباحا ، ووجد السادات يتتاول وجبة السحور وحينما سأله كامل ماذا قال له فينس ؟ رد عليه : نعم .. نعم .. هذا الذي كنت أعمل من أجله منذ البداية ، فكرتي هي أن الأمريكيين ينبغي أن يتصرفوا كثيريك كامل ، وقد أخبرني فينس أن هذا هو ما ينوى كارتر فعله بالضبط ، تذكر أن كارتر قد وضع مستقبله السياسي على الخط ، وأنا أشعر بأتنا من المؤكد سننجح ، وأن نجاح المؤتمر أو فشله يتوقف علينا ، وقد حان الوقت لأن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل وأن تحجم من قدر بيجن ، ألم أقل لك إن لدى تفاؤلا كاملا بأن مبادرتي لن تفشل . وبعد دقيقة من الصمت قال السادات لكامل : هل تتذكر حينما كنا في السجن ؟ معوف يكون لك مكان معى في التاريخ يا محمد " وكامل يهز رأسه فقط : إن شاء الله .

وقد كان كامل خائفا للغاية من غموض المشروع والعالم الغريب للقمة الثلاثية، لذلك طلب من السادات – المندهش – فترة قصيرة يخلو فيها إلى نفسه.

لكن السادات نفسه كان يعتقد داخليا أنه في طريقه لإنجاز ما تمنى : سلام بشرف .

## الفصل الثانى والعشرون كامب ديفيد..الغضب والدموع

كما رأينا ... كان سلوك أنور السادات قبل الذهاب إلى قمة كامب ديفيد مثيرا لحيرة وقلق كل من كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن ووزير خارجيته محمد إبراهيم كامل ، الذي كان مشغولا بصورة جنونية بالإعداد لتقديرات الموقف من أجل هذا المؤتمر العظيم ، كما جرت مناقشات بين كامل وفريق على مستوى رفيع من مسئولي الخارجية المصرية ، ذلك الفريق الذي كان بالطبع يتضمن أمسامة الباز نجم مؤتمر قصر ليدز .

وبعد إجازة قصيرة كان مرزاج كامل أكثر تفاؤلا ، كما لم يعد يخشى حدوث كارثة في كامب ديفيد .. حيث كل المسئوليات المناطبها هو وفريقه أصبحت واضحة ، فإما أن ينجح الرئيس كارتر في كسر العناد الإسرائيلي والتثبث الإسرائيلي بالأراضي العربية المحتلة ، وبما يفتح الباب للدول العربية الأخرى للالتحاق بالعملية السلمية فيما بعد وإنهاء العزلة المصرية ، أو أن يفشل المؤتمر في تحقيق أي تقدم ، وفي هذه الحالة سوف لا تخسر مصر شيئا ، بينما تصبح خطايا إسرائيل أكثر وضوحا أمام العالم ، ويعد هذا في حد ذاته مكسبا لمصر .

إن شيئا واحدا هو الذي كان يقلق كامل ، وهو أن بيجن قد أجرى مناقشات مطولة مع مستشاريه عن المؤتمر وأنه - أي بيجن - قد عزم على اتخاذ هذه القمة كوسيلة لتحقيق نجاحات أكثر لإسرائيل .. ولكن الحقيقة كانت مختلفة ، حيث كان بيجن ومعظم وزراته قلقين من التنازلات التي سوف بيدونها .

والآن أصبح كامل أقل خشية ، لا سيما أنه لاحظ أن الرئيس كارتر كان يعد نفسه لمناقشات حادة .. ولكن ماذا كان أثور السادات يفعل ؟

إنه كان يسرع بالانتقال من بيت ضيافة إلى آخر: بالمعمورة، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد ... وحينما تحدث إليه كامل في التليفون لم يبد السادات الكثير من الاهتمام بمناقشات وزير خارجيته.

شعر كامل بأن السادات كان يقضى نهار هذه الأبيام كسلان ودون جدول حتى إفطار رمضان ، في حين كان يقضى المساء في تنظيم حزبه الجديد ( الوطنسى الديمقراطي ) واستقبال أشخاص وطنيين مشهورين ووفود يرغبون في الانضمام إلى

حزبه ، وكان يقوم بإلقاء أحاديث غير منقطعة عن صراع مصر من أجل الحرية ، ويتم التصفيق له بشدة .

وحينما بلغت تحضيرات كامل تلك المرحلة التى تطلبت فيها موافقة السادات ، طلب رؤية السادات ، ولكن السادات طلب تأجيل المقابلة لأنه كان صائما ، ولأن العمل اثناء رمضان يستثيره ... ثم طلب كامل مقابلته مرة ثانية ، لكنه تلقى نفس الرد .. وقد فأجأ ذلك كامل وأقلقه ، لذلك اتصل تليفونيا ليخبره بأنهما إذا لم يرتبا استراتيجية معروفة قبل المؤتمر فإنه - أى كامل - لن يذهب على الإطلاق .. فرد عليه السادات قائلا إنه سوف يقابل " كامل " قبل المؤتمر بأيام قليلة لأنه كان يدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي بالإسماعيلية .

ولم تكن هذه مناسبة سعيدة لكامل ، وكان متأثرا للغاية ، لأن سلوك رئيسه صدمه ، وكذلك ظهرت مخاوفه المكبوتة على السطح ... كما خيم عليه الصمت لأن السادات طلب من الجرسون أن يدخل السيدة همت مصطفى ، وسعد زغلول نصار وطلب منهما الجلوس بالقرب من مائدة الاجتماع .

ولأن مناقشات مجلس الأمن القومى كاتت سرية ، ولا يتم خلالها القيام بتسجيلات، كان كامل مندهشا لملاحظة وجود هاتين الشخصيتين الإعلاميتين ، وكل منهما يمسك بورقة وقلم ، ومع ذلك دعى إلى الاجتماع لمناقشة الاقتراب المصرى من كامب ديفيد .

شعر كامل بالاستياء وازدادت حيرته حينما سمع السادات يأخذ المصربين إلى بعيد فقى كتابه " اتفاقات كامب ديفيد " ، يحذر كامل قراءه من أن يصدموا من تناقضات الرئيس: عباراته المتقطعة التي لا تنتهى ، وعادته المثيرة في القفز من موضوع إلى موضوع ، ولكى أكون صريحا فإننى أسجل كلماته مع الشعور بالخجل والأسف .

وقد صدم كامل على وجه الخصوص من تصريح السادات بان "حدود ١٩٦٧ تسيطر على التفكير الإسرائيلي ، واستعدادات بيجن لكامب ديفيد تقوم على التأكيد على أننى ينبغي أن أطلب إعلانا للمبادئ ، وأنه سوف يسعى إلى سلام منفسرد أو حل جزئى مثل الاسحاب من سيناء إلى خط العريش ـ رأس محمد ، ومع ذلك ، لم أخض كل الصعاب بالاندفاع إلى مبادرتي لكى أخرج فقط بسلام منفرد أو حل جزئى .

وسوف ينبنى اتجاه بيجن على أن الرجوع إلى حدود ١٩٦٧ يشير إلى سيناء ومرتفعات الجولان ، ولكن ليس إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ، لأن الحد الأخير يمثل تهديدا للأمن الإسرائيلي وهذا حقيقي ، لأن المراكز المدنية في إسرائيل سوف تكون تحت طائلة نيران المدفعية التي يمكن أن تنطلق من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورؤيتنا الإستراتيجية تنهض على أن إعلان المبادئ ليس مشكلة لكى تناقش فى كامب ديفيد ، إن كامب ديفيد هى التطبيق العملى لمبادرتى المسلمية ، ولن تكون هناك جدوى من مناقشة إعلان المبادئ فى اجتماع الزعماء الثلاثة .. ومن أجل القيام بذلك فأن بيجن سوف يكون حر التصرف ، وطبقا لذلك فقد قررت أن أناقش إطار عمل للسلام .. ومن خلال هذا الإطار سوف نعد للسلام لنقطع الطريق بذلك على مغامرات بيجن وحيثيات القرار ٢٤٧ تشترط عدم التسليم باحتلال الأراضى ، حسنا ، يجب الإعداد لذلك ، ولذلك السبب فإتنى أوافق على مناقشة المسائل الأمنية الخاصة بالضفة الغربية رغم أننى تضيقون علينا ؟ " .

وفيما يتعلق بالدولة الفلسطينية قال العمادات إن الموقف مسازال يتمثل في أن الفلسطينيين لديهم الحق في تقرير المصير مع الارتباط بالأردن ... وأنه سوف يعترض على منظمة التحرير الفلسطينية حتى لو قبلها الإسرائيليون ، وإذا رفض حسين الانضمام إلى المفاوضات فإن مصر لديها الحق في الحديث نيابة عن الفلسطينيين .

وحينما سأل السادات كامل إذا كان يريد الكلام ، رد عليه كامل وهو غاضب : نعم .. هناك بعض الأشياء التى أود أن أقولها .. ورغم أنه نصح من احد مساعديه بأن يلتزم الهدوء ، فقد قال كامل : " إن مصر ليس لديها الحق فى أن تفرط فى الأراضى الفلسطينية من أجل أمن إسرائيل " . ولم يرد عليه العمادات .

وبعد أن انفض الاجتماع أخبر السادات كامل بأن يعد نفسه للذهاب إلى كامب ديفيد في غضون يومين ، فرد كامل بأنه لديه اقتراح ، وهو أنه ينبغى على السادات أن يأخذ موقفا متصلبا عن ذلك الموقف المعلن في المشروع المصرى في بداية الأسبوع الذي سيستغرقه المؤتمر ، فانفجر السادات ضاحكا متعجبا بسخرية عميقة :

هل تتخيل أنك ستكون دبلوماسيا يا سيد محمد ؟ والله يا محمد أنت لست بدبلوماسى، عن أى أسبوع تتحدث ؟ إننى أنوى بمجرد الوصول إلى هناك أن أطرح مشروعى لهم، وأدمر المؤتمر وأعود خلال ١٨ ساعة .. قرد عليه كامل الذى استطاع بصعوبة أن يسايره الضحك : من الطبيعى أن تكون حرا في أن تفعل ما تريده ، وعلى أيه حال انا لا أنشد أن أكون دبلوماسيا لامعا .

وعندما وصل السادات إلى كامب ديفيد كان من المتوقع بالنسبة له أن ينجز معظم - إن لم يكن كل - أهدافه ، إذ كانت لديه ثقة كبيرة في مقدرة كارتر .

وعلى خلف ذلك كان كل من بيجن وكارتر مضطربين ، حيث رأى كارتر الشرق الأوسط بمثابة مكان يمكن أن يمده بفرصة ذهبية لنصر عظيم ، وإحلال السلام حيثما توجد الحروب .

كذلك فإن الشرق الأوسط يعد منطقة ذات أهمية حيوية بالنسبة للولايسات المتحدة . صحيح أن هناك علاقة وطيدة قد نشأت بينها وبين إسرائيل ، ويصعب كسرها بسهولة ، إلا أن البترول العربي أيضا له أهميته الحيوية وقد أظهر الحظر البترولي خلال حرب يوم كيبور مدى خطورة ما يمكن أن يترتب على الشقاق مع العالم العربي .

وفى السياق ذاته قبل كارتر طواعية التوصيات التى اعدت بواسطة خبراء الشرق الأوسط، والذين ينتمى معظمهم للحزب الديمقراطى، تلك التوصيات التى دعت إلى ضرورة بذل مجهودات عاجلة لإنجاز تسوية شاملة، لكون التسوية المؤقتة لن تتيح القدرة على حل المشاكل المزمنة، تلك المشاكل التى يتمثل أحد مفاتيح حلولها فى القضية الفلسطينية، واعتقد المؤلفون أن حق تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين سوف ينتهى إما إلى دولة فلسطينية مستقلة أو إلى كيان فلسطيني مرتبط بإتحاد فيدرالى مع الأردن.

وفى مقابل اتفاقية سلام شامل تضمن العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحرية السفر وإنهاء المقاطعة العربية ، فإن إسرائيل مطالبة بالاستحاب إلى حدود ما قبل حرب ١٩٦٧ مع بعض التغييرات البسيطة فقط .

ولحسن الحظ، علم كارتر متألما أنه ينبغي أن يتجنب كل هذه التوصيات .

إن أى شخص كان يشاهد بيجن فى اجتماعات مجلس الوزراء كان لابد أن يقلق مما إذا كان فى ظروف تسمح له بتمثيل إسرائيل فى كامب ديفيد أم لا ، فقد كان يبدو فاقدا الاهتمام بما يقوله وزراؤه ، كما سمح لوزير ماليته باتباع سياسات مدمرة أدت إلى أحد أعلى معدلات التضخم فى العالم .

وكما لو كان خاضعا لعلاج خاطئ لحالة قلبه ، ساهم بيجن فى تشاؤم مجلس وزرائه ، ومع ذلك فإن تحولا ما حدث فى شخصية بيجن بمجرد وصوله إلى كامب ديفيد ، حيث أصبح يقظا ، كما أظهر الكثير من حرارته القديمة ، كما كان لابد أيضا أن يثبت أنه الخصم المخيف لأتور السادات ، وكانت المجادلات الكلامية والمستندية هى ما أفلح فيه بيجن المحامى السابق .

ولاحظ وايزمان أن المصريين والإسرائيليين لا يمكن أن يتصل كل منهما بالآخر بصورة مباشرة، وإنما من خلال الوقد الأمريكي، إذ رغم أن البعد الفاصل بين المصريين والإسرائيليين كان مائة ياردة فقط، فإن الهوة بينهما كانت واسعة كما لو كانوا ما زالوا في عواصمهم.

وفى الحقيقة فإن وايزمان ذكر مرارة ذلك ، مقررا أنه كان يستطيع أن يتصل مباشرة بوزير الحربية المصرى في القاهرة من تل أبيب ، بينما لا يستطيع الاتصال بالشخص المقابل له في كامب ديفيد .

وقد كان أكثر شئ إزعاجا هو الفصل الكامل تقربيا للاتصالات بين بيجن والسادات، حيث السحب السادات إلى كابينته ولم يظهر وجهه ، بينما تقهقر بيجن منعزلا، ولذا فقد حاول مساعدو بيجن كسر هذا الحاجز مقترحين عليه أن يذهب للخارج ويقابل السادات ، الذى كان يرتدى زى تدريب أزرق ويذهب للنزهة للخارج ، وفجأة وافق بيجن وتقابل الرجلان-فى أحد الممرات ، وكان هناك تبادل للتحيات المهذبة .

وكان بيجن قد أصبح موضوعا للهجوم الشخصى الشرس من قبل وسائل الإعلام المصرية ، بينما الهجوم على السادات من قبل الإسرائيليين كان في صورة مستترة وينصب في معظمه على النواحي السياسية . وهكذا فإن رغبة بيجن في تحية

السادات كانت ذات دلالة ، وعلى خلاف السادات وجد بيجسن صعوبة فسى الاسترخاء ، ورغم حرارة الجو فقد أصر على أن يرتدى بدلة ورابطة عنى ، مدعيا لأنه لن يكون محترما بالنسبة للرئيس كارتر إذا لم يفعل ذلك .

وبينما ذهب وايزمان إلى كابينة بيجن ليكتشف ما أسفرت عنه المقابلة ، قابل السادات - الذي كان يسير مع كامل على مهل - وجها لوجه ، فقال له وايزمان : "إننى مسرور بلقائك " فرد عليه السادات الذي كان مرتبكا " وأنا أيضا ".

وإذا كان ذلك نابعا من مشاعر صادقة من قبل الرجلين فقد كانت هذه هي الفرصة ..

وقد علق وايزمان بأنه من الغريب أن يرى الرئيس المصرى يتصبب عرفًا من المجهود العضلى ، خاصة أنه كان يراه تجسيدا للرجل الأنيق ، ذا الأسنان النظيفة والشعر المعشوط ، والذى يرتدى أزياء من أغلى الموضات ، ويقوح منه شذى لوسيون ما بعد الحلاقة . إن زى الرياضة الأنيق الذى كان يرتديه السادات غير نظرة وايزمان تجاهه ، حيث جعله أقل سحرا وأكثر إنسانية .

وفى حجرة العثماء فى المساء جلس كل من المصريين والإسرائيليين باردين منفصلين ، وحاول وايزمان أن يلطف الجو مذكرا بالأيام التى سبقت زيارة السادات للقدس ، ثم ذهب إلى مائدة المصريين محييا الوقد وجلس دقيقة أو دقيقتين ، ورغم أن هذا كان مجهودا شجاعا ، لكنه كان ذا قيمة محدودة فى الأجل القصير . وكات الرئيس كارتر وزوجته هما اللذان حاولا إذابة الجليد .. وعندما قابل بيجن كارتر قيل له أن السادات يريد أن تقبل إسرائيل بمبدأ عدم احتلال الأراضى بالقوة .

واعتقد وايزمان أن ذلك كان هـو هدف السادات منذ البداية ، وأن تقبل إسراتيل سوف يؤدى بصورة تلقائية إلى الاسحاب من جميع الأراضى التى تم احتلالها فى حرب الأيام الستة .. ولو كان هذا هو انطباع السادات فإنه انطباع غير واقعى ، ومن المشكوك فيه أن السادات قد اعتقد بإمكانية أن يحصل على مثل هذا النصر السهل ، وعلى أية حال فإن بيجن كان هو آخر شخص يمكن أن يتنازل من خلال مثل هذا الإعلان ، خاصة أنه كان يركز على أن قبول مثل هذا المبدأ يتطلب أن تتغير الخريطة كلها .

وكان السادات قبل الاجتماع المصيرى مع كارتر وبيجن قد تتاقش مع وايزمان، محذرا من أنه أن لم يتم تحقيق إنجاز في كامب ديفيد فإن الموقف سوف يصبح خطيرا.

وقرر السادات أيضا: "سوف أبذل قصارى جهدى . إننى لا أعتقد أن كامب ديفيد سوف يتضمن إعلانا للمبادئ ، وبدلا من ذلك يجب أن نبحث عن إطار عمل للمناقشات المستقبلية . يجب أن نؤكد على أن العملية السلمية مستمرة ، ولن تتوقف أبدا ، ولا أحد سوف يلومنى لو حدث ذلك " .

غير أن نوايا السادات لم يكن مطنا عنها بوضوح ، ففي معرض إجابته على سدؤال لوايزمان فيما إذا كان يريد اتفاقية تشتمل على سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة كذلك قال : " لا تجبرنى على أن أنطوى تحت الأذرع السوفيتية ، إذا أصررت على سيناء فقط فسوف يستعيد السوفييت سيطرتهم على المنطقة . إننى أتطلع إلى سلام هنا في كامب ديفيد ، ويجب أن نوقع ديباجة اتفاقية هنا ، وليست معاهدة سلام، والتي يمكن توقيعها في وقت تال . إن لدى رغبة في اتضمام الملك حسين إلى المفاوضات، ولكننى سوف استمر في التفاوض حتى لو لم يفعل .. وسأكون صريحا معك .. إن لدى تفويضا كاملا بعقد اتفاقية سلام معكم ، خاصة بعد الهجوم الشرس على من قبل الزعماء العرب ، لكننا لدينا قول مأثور بأن الأب لا يمكن أن يهمل أيا من أطفاله ، إذا لم تأت الأردن إلى مائدة التفاوض ، وسوف أستمر في المحادثات ، وأتحمل المستولية".

وحينما قابل السادات بيجن وكارتر أصر على أنهما ينبغى أن يتحدثا عن جوهر اتفاقية سلام شاملة قائلا: " لا يجب أن نحول كامب ديفيد إلى حرب تليفزيونية مثل مؤتمر جنيف ، حيث كان كل شخص يتبارى كما لو كانوا مغنيين هواة يسعون إلى النجاح حتى يصبحوا محترفين .

ينبغى أن نعد ديباجة للاتفاقية ، وسوف يعالج مساعدونا التفاصيل فيما بعد ، وأعتقد أن ذلك سوف يحتاج إلى ثلاثة شهور " .

وللمرة الثانية قام السادات بفعل ما لم يكن متوقعا ، فقد فعل بالضبط ما قاا لكامل إنه لن يفعله ، موبخا إياه بأنه دبلوماسى حديث الخبرة ، إذ تبنى وجهة النظ المصرية المتصلبة التى كان قد أعدها مسئولو وزارة خارجيته المخدوعين .

ومن المثير جدا للغرابة أن كامل لنم يعلق على التغيير الذى حدث فى رأى السادات أو على حقيقة أن المؤتمر لم يبدد مخاوف الرئيس.

وليس هناك شك في أن الإسرائيليين كانوا مصدومين ، إذ عرض كامل أحكامه المسبقة المتعمقة حينما أرجع رد الفعل الإسرائيلي إلى العقيدة المتصلبة غير الحقيقية بأنهم الشعب المختار ، وعلى سبيل المثال فإن وايزمان لم تكن لديه مشاعر التميز هذه على المصريين ، بل كان ياتسا .

وكان من نتاج تغيير السادات لرأيه أن أصبح كارتر يائسا من أن ينجز اتفاقية لإثقاذ سمعته السياسية المبعثرة ... وعلى هذا الأساس كان من المفترض أن يكون كارتر جاهزا لأن يضغط على الإسرائيليين .

ولكن كارتر لم يعد ذلك السياسى الساذج مثلما كان فى أيامه الأولى ، حيث قال لبيجن "
إن الوثيقة متطرفة .. وبيدو أنها صممت لغرس انطباع ما فى العالم العربى" ، لدرجة أن بيجن نفسه خاف من أن يكون السادات يحاول أن يستثير إسرائيل عن عمد لإفشال المؤتمر ولتتحمل هى الإدانة الدولية ، ولذلك أعلن " لن نلعب المباراة المصرية " .

إن أحد مطالب الخطة المصرية ، والذي أغضب الإسرائيليين على وجه الخصوص، تمثل في طلب التعويض الكامل عما سببته القوات الإسرائيلية من خسائر وعن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ، حيث دفع هذا المطلب بيجن لأن ينفخ بغيظ قائلا: " ما هذه الوقاحة .. هل هذه هي الطريقة التي تتم بها مخاطبة أمة كانت تدافع عن نفسها هل يطلب منها أن تدفع على ما تعرضت له من عدوان ؟"

وبالنسية لوايزمان كانت الوثيقة المصرية مجنونة ومتقلبة .. وتساءل : لماذا جاء المصريون بمطلب لم يأتوا به من قبل ؟ ماذا سوف يحدث لو طالبت إسرائيل بتعويض عن ملكيات اليهود التى صادرها الحكام العرب .

لقد كان حقيقة موقفا محيرا ، ولكن وايزمان ويقية الوفد الإسرائيلى لم يكونوا يدركون أن الورقة المصرية المتطرفة لم يتم إعدادها تحت إشراف السادات ، بل بواسطة وزير خارجيته الذى كان يتعامل معه باستهزاء .

ورد الإسراتيليون بورقة مقابلة مؤسسة على الموقف الإسرائيلي وأضافوا أن المصربين يجب أن يتحملوا خسائر الحرب. وقد وجد وايزمان أن هذا المطلب هزلى وتعجب " لا يجب أن نقلدهم " .. لكن الغرض الوحيد من الوثيقة الإسرائيلية كان هزيمة المصربين في معركة الرأى العام العالمي إذا فشل المؤتمر كما بيدو واضحا الآن .

ورغم أن الأمريكيين اعتبروا أن الورقة المصرية غير مقبولة ، إلا أنهم لم يتخذوا أى تصرف ، وقد حير ذلك الإسرائيليين ، ولكن الأمريكيين كانوا يعرفون الانقسامات الموجودة داخل المعسكر المصرى ، ومن ثم تجاهلوا الورقة واستمروا فى المناقشات ، بينما السادات – الذى كان واعيا بهذه الحركة – لم يعترض ، وأدرك أن مؤامرته قد فشلت .

وكان الاجتماع الثاتى بين كارتر والسادات ملتهبا ، واعتقد بيجن أن السادات - بمباركة كارتر - سوف يطالب بدولة فلسطينية مرتبطة بالأردن ، وقد أدى سوء فهم الألفاظ إلى إثارة غضب السادات ، وشكا بيجن من المطلب المصرى بتحمل الخسائر وأنه لا يرد إلا من عدو مهزوم ، فرد السادات بغضب - معتقدا أن بيجن يشير بعبارة عدو مهزوم إلى مصر - قائلا " أمة مهزومة !! ... لقد كنا كذلك .. لكننا لم نعد مهزومين بعد حرب أكتوبر " ورغم أن كارتر تدخل وأوضح سوء الفهم ، فقد ظل السادات غاضبا ومغتاظا .

وأدى اجتماع آخر إلى صدامات أكثر ، واقترح كارتر أنه إذا كاتت المنشآت الإسرائيلية برفح هي العقبة الوحيدة أمام السلام ، فإن طلب الإخلاء يجب أن يتم تقريره بواسطة الكنيست ، وعارض بيجن الفكرة قائلا إن هناك أغلبية في الكنسيت ضدها .. لكن وايزمان لم يكن متأكدا جدا من ذلك ، وأراد أن يثبت أنه على حق فتوجه للسادات قائلا " نحن نعرض عليكم السلام وأنتم تريدون الأرض " فرد عليه السادات متعجبا " إذا لم تقبلوا التنحي عن المنشآت فلن يكون هناك سلام " فرد بيجن بانفعال : " لن نتنجي عنها " .

طلب المدادات تجميد بناء المستوطنات ، وكان وايزمان على استعداد لقبول الفكرة ، لكن بيجن رد بحدة " وماذا سنقول لشبابنا ؟ إن ذلك سيكون جنونا ، خاصة

من قبل حكومة تدعى السيادة على كل أرض إسرائيل ، أى نوع من التجميد يمكن أن يفرض على أرض إسرائيل " .

وبعد أسبوع من المشاحنات ، خيم فيه اليأس على كامب ديفيد ، ذهب وايزمان لرؤية العبادات ، واتفق الاثنان على ضرورة حدوث تقدم جوهرى ، وأن حوالى . • ٪ من المشاكل تفسية بالأساس .

والشئ الذي أبهج وايزمان هو أن السادات أعلى " لا أريد أن أعود للوراء ، من المستحيل أن أعود للوراء ، سوف أستمر في مبادرتي " .. ولكن بعد الاستماع إلى حجة وايزمان عن المنشآت والمطارت الموجودة في سيناء ، أشار السادات إلى عدم إمكاتية بقاء علامة إسرائيلية في سيناء ، متسائلا : بأى وجه يقابل القادة العرب لو وافق على أقل من ذلك ، وأن شعبه لن يسمح له بالتنازل عن بوصة واحدة من أرضه ، ونفس الأمر بالنسبة للضفة الغربية ، فإنها لا تنتمي لا إلى إسرائيل ولا إلى الأردن ، وإنما تنتمي لسكانها ، وعلى القوات الإسرائيلية أن ترجل عنها بعدما يقرر القلسطينيون مستقبلهم .

ورغم كل هذه المطالب شعر وايزمان بأن الأمل ما زال قائما ، وأن موافقة السادات على مقابلة ديان - الذي كان يكرهه ويتجنبه - تعد علامة بارزة في هذا الصدد .

وبعد رؤية السادات كان ديان مقتنعا بأن الأمريكيين لا يمارسون أى ضغط على المصريين لتغيير موقفهم ، وحينما حاول ديان التوصل إلى نقطة التقاء لم يستطع ، ومن شم قسرر: " إنها نهاية الطريق " لأسه كان يعرف عدم مرونة بيجن .

وحينما ذهب وايزمان إلى حجرة ديان وجده يعد حقيبته .. وكان كارتر قد طلب من ديان ألا يناقش نقاط الاختلاف مع السادات ، لكن الأخير هو الذي أصر على مناقشتها .

وبينما شكا ديان من تصلب موقف العرب تجاه إسرائيل قال: " قبالى جلس شخص غاضب ومضطرب ، هو وزير خارجيته محمد إبراهيم كامل ، الذي قال إنه شغوف باتباع نهج سلفه " فهمى " من حيث تقديم استقالته ".

وكان مستشاره دكتور الباز معارضا بشدة لمعاهدة سلام وعازما على العودة الى مصر إذا لم يكن هناك تقدم في المفاوضات .

إلا أن حسابات الباز والسادات لم تكن بالضرورة متناقضة كما اعتقد كامل .. ففي أحد النقاط قال السادات لديان: " هل تتخيل أنه من الممكن بالنسبة لي أن أعقد معكم معاهدة سلام لا تتضمن إزالة المنشآت والمطارات ؟!"، فأجاب ديان: " في هذه الحالة ، سوف نستمر في احتلال سيناء وحقول البترول ، ومن ثم سأل السادات في غضب : لماذا لم يقل ديان هذا منذ البداية مبكرا بدلا من أن يضيع وقت الآخرين ؟ فأجاب ديان بأن الإسرائيليين فعلوا ذلك ولكن العرب لم يريدوا الاستماع .

ولكن تطورا ما قد حدث نتيجة للاقتراح الخيالى الذى قدمه الجنرال أبراشاتامر، والذى كان مقربا من وايزمان ، حيث اقترح الاتصال بالجنرال شارون وإخباره بالأزمة بإيجاز ، وطلب – منه – أن يتصل ببيجن وحثه على إخلاء المنشآت ... ولما كان شارون هو الأب الروحى وراء بناء هذه المنشآت فإن هذه الحجة سوف تترك تأثيرا كبيرا على بيجن ، لقد كانت فكرة بعيدة وخادعة معا ، ولكنها نجحت ... إذ أخبر بيجن بعد مرور عدة سائات الوفد بأن شارون اتصل به وأخبره بأنه يفضل إخلاء المنشآت ، إذا كانت هى العقبة الأخيرة أمام اتفاقية سلام .

ورغم أن بيجن بدا غير مفتنع فقد كان لتدخل شارون المفاجئ أثر واضح .

أيضا ، أصبح وايزمان مقتنعا بأن إسرائيل يجب ألا تتنازل فقط عن المنشآت إنما أيضا عن المطارات الحربية .

وأشار ديان إلى كارتر بأنه أيضا غير رأيه ، ولكنه قال له إن منشآت سيناء لا يمكن إخلاؤها دون موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي والكنيست . وهكذا فقد بيجن تأييد الأعضاء المتميزين في وقده .

وفى المصرى المصرى كان السادات أيضا يواجه أزمة ، إذ كان يواجه بقرار مؤلم بينما كان المؤتمر قد اقترب ولم بيق سوى يومين فقط ... وظهر التوتر بصورة مفزعة فى اجتماع له مع مساعديه ، وكان كامل بين أعضاء الوقد الذين جاءوا إلى كابينة السادات ، فجأة صرخ السادات بأعلى صوته : ماذا يمكن أن أفعل ؟ ... وزيد خارجيتى يعتقد أننى أبله ، اخرجوا كلكم !!

وحينما احتج كامل بشدة ، قال له السادات : "ماذا بك يا محمد ؟ ألا تعرف ما أنا مقدم عليه .. إذا لم تكن أنت الذي تتحمل معى فمن إذن " ... لقد كانت صرخة من القلب .

وفي اليوم التالى سمع كامل أن السادات أمر وفده بالمغادرة ، وقد اتصل السادات بزوجته تليفونيا – والتي كانت في باريس مع أطفالها – وأخبرها بالقرار ، فاستعطفته أن يصبر أكثر ، ولكنه أصر على أنه ليس لديه خيار سوى المغادرة .

وحينما ذهب كامل لرؤية السادات وجده فى حالة ثورة .. ثم طلب السادات ضرورة حضور فينس فى الحال ، وقال : " لقد قررت أن أنسحب من المؤتمر وأظهر فى التليفزيون الأشرح بالضبط ما حدث بعد عودتى للقاهرة " .

وعندما سلل عن سر حدوث هذه الخطوة الشديدة أجاب متعجبا " إنه من المستحيل تماما أن أصل إلى أى تفاهم مع بيجن ، إنه ببساطة يراوغ كارتر ، إنه بريدنا فقط أن توقع على ما يريده هو ، وأن يترك كل شئ آخر في الهواء " .

وعندما قال فينس للسادات إن رحيله سوف يخيب أمل الرئيس كارتر ويربكه ، وأن إسرائيل ستكون المستفيد الوحيد ، بدا السادات مضطريا ومترددا إلى حد ما طبقا لرواية كامل .. كان السادات يشرح سلوكه فإن عبارة واحدة على وجه الخصوص صدمت كامل ، مفادها أن السادات لن يوافق على أية تنازلات أيا كاتت إلا من أجل الرغبة في مساعدة كارتر .

وصل كارتر فأخذه السادات بالأحضان وقاده إلى حجرة أخرى ، وبعد مرور نصف ساعة أرسل السادات إلى الفريق المصرى ، وكان يبدو مسرورا ، وعبر عن ذلك قائلا " الرئيس كارتر رجل عظيم وذكى للغاية ، قام بحل المشكلة بالكثير من المرونة وأنا راض تماما ، إذ قال لى إننى بإمكانى عقد اتفاقية نوقعها بالاعتماد على موافقة المؤسسات الدستورية في مصر وإسرائيل ، متمثلة في البرلمان المصرى والكنيست الإسرائيلي ، وإذا رفض أى منهما أو كلاهما الاتفاقية فإن أى التزامات تقع على الطرفين سوف تلغى " .

والآن أصبح هناك صدام حتمى الحدوث بين السادات وكامل ، ولسوء الحظ فإن لدينا رواية كامل فقط ، وسوف تكون غربية إذا لم يرد أن يظهر نفسه في أفضل صورة بارزة .

وتذهب هذه الراوية إلى أنه - أى كامل - حينما أوضح أن ما يشغله حقيقة هو نوع الاتفاقية التي ستوقعها مصر ، أجاب السادات " سوف أوقع على أى شئ سوف يعده الرئيس كارتر دون قراءته " .. وللمرة الثانية يظهر كامل سذاجة حينما رد سائلا " لماذا ينبغي أن يوقع السادات على أى شئ دون قراءته " فكرر السادات : "تعم سوف أوقع دون قراءته ؟

إن السادات أظهر قدرا كبيرا من الصبر مع وزير خارجيته الشاب ، وبالنسبة لكامل فإن ما قاله السادات – رغم الاعتراض على العديد من النصوص التى قدمها كارتر – كان مفاجئا ... وحتى عندما كتب كامل مذكراته لم يدرك مدى السذاجة التى أظهرها عبر تغيره ، رغم أن أمانته وشجاعته لا يمكن إنكارهما .

وفى نفس اليوم ، دعا السادات إلى الاجتماع بكامل والباز فى مقر إقامته ، وعندما كان كامل ينتظر العبادات ، كان الأشير يتحدث تليفونيا مع جيهان بباريس بصوت مرتفع وأخبرها بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاقية مشرفة فى غضون يوم أو يومين ، ثم طلب السادات من جيهان أن تحضر حفيده شريف إلى التليفون ، وسمع السادات مرات عديدة يقول "شريف .. اتت ولا وحش " ثم يضحك بضجيج .

وقد أظهر السادات الوثيقة المعدة للتوقيع من قبل الزعماء الثلاثة ، تلك الوثيقة التي حددت أن كارتر ينوى أن يختتم المؤتمر يوم الأحد التالى ١٧ مسن سبتمبر. كان كارتر قد دعا الجانبين لاجتماع في اليوم الثاني لإبداء تعليقاتهم النهائية على المشروع الأمريكي .. وأن الرئيس كارتر سوف يقوم بتقديم الديباجة للتوقيع عليها من قبل الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن .

وقد توقع السادات بوضوح رد الفعل الحار الذى سوف بيديه كامل ، لكن الأخير لم يكن متجاوبا بل رأى أن الورقة تتعامل مع مسائل إجرائية وأنها لا قيمة لها فنزعها السادات من يد كامل قائلا " . . لا . . إنها مهمة جدا ، كما أنها مكتوبة بخط يد الرئيس كارتر " .

وفى اليوم التالى ذهب كامل ليرى السادات مبديا استعداده للاستقالة ، ومما يثير الدهشة أن كامل لم يذكر أن الاتفاق تضمن تخلى إسرائيل عن كل المنشآت والمطارات الحربية الموجودة بسيتاء ، واتصب تركيز اهتمامه على أن إسرائيل معوف تبقى مسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة وكذا مرتفاعات الجولان خلال فترة السنوات الخمس الانتقالية .. كما تحجج كامل بأن العالم العربي سوف يرى هذا التعامل بوصفه سلاما منفصلا بين مصر وإسرائيل .

وفى مناقشة ساخنة .. قال له السادات .. "أنت لاتعرف شيئا عن العرب ، أنا فقط الذي أعرفهم جيدا ، وإذا تركوا لأنفسهم فإنهم لن يحلوا المشاكل ، وسوف يدوم الاحتلال الامرائيلي " .. وعندما قدم كامل استقالته قبلها السادات على الفور .

ولكن حدثًا طارنا مضادا ظهر على السطح حينما ذهب السفير نبيل العربى مدير الشئون القانونية بوزارة الخارجية ـ ليرى السادات وقال له إن الخطابات المتبادلة بين الزعماء بخصوص القدس ليست لها قيمة سياسية أو قانونية ، وبعد أن شرح العربى اعتراضاته .. قال السادات له بهدوء : " لقد سمعتك دون مقاطعة ، لذلك لا أحد يستطبع أن يدعى ما يشاع عنى من الني لا أسمع ولا اقرأ .. وأود أن تعرف أن ما كنت تقوله دخل من هذه الأنن وخرج من الأخرى ، إنك والناس في وزارة الخارجية يقعون تحت تأثير أتكم تفهمون السياسة ، وفي الحقيقة أنتم لا تفهمون شبيئا على الإطلاق ، ومن شم فإتني لن ألقي أدني اهتمام لكلماتك ومذكراتك ، فأنا رجل تصرفاته محكومة باستراتيجيات عليا لن تكون قادرا لا على إدراكها ولا على فهمها ، وأنا لا أريد تقاريرك المضللة وغير الواضحة ، والآن يهين وزيرك محمد كامل الرئيس كارتر في حضوري .. ألا يدرك أن الرئيس كارتر هو كارتى الذي ألعب به في إقامة سلام شامل ؟ " .

وبعد أن صمت لمدة دقيقة أضاف السادات (طبقا لكامل): هل أنت واع بأن قريبك محمد حسنين هيكل يهاجمنى في كل مكان ويتآمر على تغيير النظام وأننى لم أعط أية أهمية - ولو قليلة لأكاذيبه وسخافاته الممزوجة بالخبث والحقد الأسود "

ورغم أن بعض مخاوف كامل السيئة - من وجهة نظره المتطرفة - لم تكن كلها في غير موضعها ، فإنه لم يكن مدركا الأحزان التي كان يشعر بها مناحم بيجن .

إن وايزمان شعر قبل المؤتمر بأن بيجن لا يرغب في أى مناقشة مع السادات، لأنها سوف تقود حتميا إلى التنازلات ..

كذلك تمثل خطة الحكم الذاتى الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة \_ والتى سخر منها كامل \_ علامة على تضحية بيجن ، وأنه سوف ينتقد بشدة من جانب القليلين أو الكثيرين من الأعضاء المستقلين في حزب حيروت .

لقد كانت هناك دهشة من أن بيجن قبل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، إذ بالنسبة لزعيم حزب كان يرى أن الضفة الغربية هي مسألة وخيار إسرائيلى داخلي، تعتبر هذه التنازلات غير عادية .

وهكذا كان بيجن يواجه مشكلة ضخمة ، فهو إما أن يتنحى عن منشآت سيناء والمطارات الحربية ، والتي كان يصفها دوما بأتها حيوية لأمن إسرائيل ، وإما أن يفشل مؤتمر كامب ديفيد ويواجه غضب الولايات المتحدة الحاد .

ومما يثير الغرابة ، أن الخلاف بين بيجن والسادات كان حول عبارة عدم حيازة الأراضى بالقوة ، فأحدهما كان يريد استبعادها ، بينما الآخر كان يريد بقاءها في حين ضغط كارتر على السادات بأن العاطفة التي تناديه سوف تجعله يجازف بمكاتته السياسية ، ومن ثم فإن السادات ـ رغبة منه في مساعدة صديقه ـ وافق أخيرا واكتفى بالإشارة إلى قرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢ .

وانطلاقا من تسلمه بهذا التنازل ، قابل كارتر بيجن فى محاولة أخيرة يالسة لكسر صخرة الموت ، مشيرا إلى هذا التنازل الذى كان يمنحه أهمية رمزية عظيمة رغم أنه لم تكن له قيمة من الناحية العملية .

وعلى هذا الأساس غير بيجن موقفه بتصريح دراماتيكى: " إذا كان العقاد السلام متوقفا على منشآت سيناء ، فسوف أعرض الأمر على الكنيست ، وسوف آخذ بما يقرره الكنيست ، وسوف أوصى بأنه فى هذة المسألة المهمة والحساسة لا يمكن توجيه النظام الحزبى فيما يتعلق بالتصويت ، هذا هو كل ما يمكن أن أن أفطه ، ولاشئ أكثر من ذلك " .

ولأن حزب العمل المعارض كان سيصوت لصائح مثل هذه الاتفاقية ، ولأن حزب حيروت (حزب بيجن) سوف يسانده ، فإن النتيجة كاتت مؤكدة .. ومع ذلك ظلت هناك صعوبة غير متوقعة برزت على السطح .. وقد ظهر أن كارتر وعد السادات بالإعلان عن القدس الشرقية باعتبارها أراضى محتلة شأن بقية الأراضى التى احتلتها إسرائيل في حرب ١٩٦٧ .

ولدى سماعه ذلك علق بيجن ببجاحة .. " لو كانت هذه هي الحال فإتنا يمكن أن تحزم حقائبنا ونعود دون كلمة أخرى " .

وقد تم التغلب على هذه الأرمة في خطاب حدد فيه الأمريكيون أن الموقف من القدس بقى كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيه ١٩٦٧ ، حينما طالبت الولايات المتحدة بمراقبة دولية على الأماكن المقدسة ، ورفضت أن تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية .

وواقع الحال ، فإن اتفاقات كامب ديفيد لم تسفر عن اتفاقية وإنما كانت هذاك - بياجتان ، إحداهما بين مصر وإسرائيل ، وهسى التس المستملت على الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة ، والأخرى تتعلق بالضفة الغربية وغزة .

وقد وعدت الولايات المتحدة ببناء مطارين حربيين داخل إسرائيل بدلا من المطارين الموجودين بسيناء ، كذلك طالبت إسرائيل بنزع سلك كل المنطقة لكنها فشلت ، وبدلا من ذلك تم الاتفاق على إنشاء منطقة فاصلة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية .

أما الاتفاقية الثانية والخاصة بالضفة الغربية وغزة فقد اتفق أيضا على أن تكون إطارا لتسوية شرق أوسطية شاملة ، وكان هذا هو السبب الذي جعل السادات يوقع عليها ، حيث أدركت مصر حاجة إسرائيل للأمن من خلال الضفة الغربية وغزة، بينما تعهدت إسرائيل بمنح الحكم الذاتي الكامل للسكان .

وقد استطاع السادات أن يحقق عدة إنجازات حقيقية ، إذ الأول مرة تقبل إسرائيل أن يشارك ممثلون فلسطينيون من خارج المنطقة في المفاوضات ، وحل القضية الفلسطينية بكل ملامحها ، أو بمعنى آخر اتفاقية تعترف بالحقوق المشروعة

للشعب الفلسطينى ومطالبه العادلة ، واتفق الطرفان على تطبيق الحكم الذاتى بعد فترة انتقالية لا تزيد على مسنوات ، ومسع ذلك فإن لإسرائيل الحق فى الاحتفاظ بالسيادة كاملة فى نهاية هذه الفترة .

وتحتم أن تثرك بعض تقاصيل الاتفاقية الثانية مبهمة ، إلا أنه يجب إلقاء اللوم في هذا المدياق على منظمة التحرير تحت قيادة ياسر عرفات ، حيث رفضت المشاركة في المحادثات ، وليس هذا فحسب ، وإنما أيضا طالبت بالكثير من التنازلات الواضحة ، إلا أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا مستعدين لقبول ظروف أسوا في مدريد ١٩٩١.

وتقريبا كانت هناك شكوك في المعسكر المصرى ، كما كان بعض أعضاء الوفد الاسرائيلي قلقين .. وعلق وايزمان قائلا : " اتفاقية أشبه بعقد الزواج اليهودى ، لا تنظر إليها وتضعها بعيدا مقفولا عليها ، ولو لم يسر الزواج على مايرام فإنك تخرجها وتدرسها ، ولكن في ذلك الحين سوف تكون متأخرا جدا ، وستساعدك السماء إذا احتجت إليها ".

واقترح وايزمان على بيجن أنهم يجب أن يقوموا بزيارة للسادات ، فاتصل به بيجن تليفونيا ، وبعد تهنئته على الاتفاق سأله إذا كان من يمكنه المجئ ورؤيته ، فرد السادات : " بكل سرور " .

وحينما دخل بيجن كابينة السادات سلم عليه بحرارة ، ولاحقا زار السادات كابينة بيجن ، وملأ وايزمان حينئذ أكواب النبيذ لكل الأفراد بما فيهم السادات ، تاسيا أن الرئيس مسلم تقى لا يشرب الكحول ، فاستثار السادات وايزمان بمداعبته بالقول " أنا نست وثنيا مثلك " ، وأمسك الجميع أكواب النبيذ وأمسك السادات عصير الفاكهة وشربوا نخب السلام .

وبعد ذلك طارت الوفود إلى البيت الأبيض بواشنطن من أجل التوقيع من خلال احتفال ، وحينذاك عبر العمادات عن امتناته وشكره للرئيس كارتر قائلا : " لقد تعهدت بأن تكون شريكا كاملا في العملية السلمية ، وإننى سعيد للقول بأنك قد وفيت بوعدك"، ثم دعا كارتر لأن يستمر في مجهوداته حتى تكتمل العملية السلمية ويزيد اعتقاد الشعب الفلسطيني بحقيقة السلام .

وبعد أن تحدث الزعماء الثلاثة أعلن كارتر: "لقد حان وقت توقيع الاتفاقيات".

ويمكن القول بوجه عام ، أن الوساطة الشخصية للرئيس جيمى كارتر هى التى أنقذت الموقف ، وأنه فى واشنطن فى السادس والعشرين من مارس ١٩٧٩ قام جيمى كارتر وأنور السادات ومناحم بيجن ئيس فقط بتوقيع معاهدة سلام وإنما بإنهاء ٣٠ سنة من الحرب .

الفصل الثالث والعشرون آمال غير مكتملة الطريق إلى المأساة

عاد أنور السادات إلى القاهرة فخورا ، شاعرا بأنه كسر حدة الصراع مع إسرائيل ، وأنه جلب السلام لكل العالم العربي وأقام علاقات دافئة ، خاصة مع الرئيس جيمي كارتر ، ومن خلاله مع الشعب الأمريكي .

ورغم أنه قد بدا لبعض الوقت مستاء من عناد بيجن ، فإنه لم يكن يحمل تجاهه أى ضغينة ، بل ظل يرى بيجن رجلا قويا وأمينا ، لم ينصب اهتمامه على أمن دولته الصغيرة فحسب ، وإتما أبدى استعداده لصنع سلام مع أكبر دولة عربية .

وقد ساد الشعور بالسعادة والبهجة بين الناس العاديين في القاهرة ، ذلك الشعور الذي انعكس على سلوكهم في الحال بعد ذهاب السادات للقدس ، وكانت هناك تقارير حقيقية صادقة عن سائقي التاكسي المتحمسين الذين يقدمون توصيلات مجانية للزائرين الاسرائيليين في إشارة إلى الصداقة الجديدة .

كذلك ، كان هناك حادث المعبد اليهودى الموجود بشارع عدلى باشا بالقاهرة حيث أقبل أعضاء الوفد الاسرائيلى بالمحادثات لأداء الصلاة بالمعبد ، واحتشد جمهور كبير خارج المعبد ، وقد أفرع ما أحدثوه من ضوضاء الموجودين بداخل المعبد وظنوا أن هذا التجمهر ذو طبيعة عدائية ، فخرجوا ليروا ماذا يحدث خارج المعبد بالضبط ، وقد أثار دهشتهم أنهم سمعوا ترديد كلمات " بيجن .. بيجن " والتى كان الجمهور يغنيها بسرور ، حيث اعتقد الجمهور أن رئيس الوزراء الاسرائيلى بيجن بداخل المعبد فجاءوا ليحيوه ، وقد اقترن ذلك الحماس بالتصفيق والضحك .. وأخيرا فرقهم البوليس دون استخدام أى عنف .

إن الرأى العام تأرجح بصورة كبيرة مع آمال السلام ، تلك الآمال التى زادت ثم اتخفضت ثم زادت مرة أخرى .. والتى اتجهت إلى التغير الهائل المنتظر فى حياة المصريين العاديين نتيجة للسلام مع إسرائيل ، وكما اتجهت إلى المساعدة الأمريكية المتوقعة وتدفق المستثمرين ، و... و ... إلخ .

إن الشعب المصرى كان ينتظر الثروات أو على الأقل ظروفا اقتصادية أفضل تهبط عليهم .... ومن جانبه كان أنور السادات مسرورا لأنه أصبح " بطل السلام " والرجل المسئول عن إحداث هذا التحول الدراماتيكي ، بينما نسى الناس - وعلى نطاق واسع - تلك المشاعر القاسية التي أدت إلى إحداث شغب منذ سنتين .

ورغم أنه بدا واضحا أن التفاصيل الخاصة بالحكم الذاتى فى الضفة الغربية وقطاع غزة كانت فى طريقها لمواجهة صعوبات ، فقد ظل السادات على هدوله ، يتحدث عن آماله فى بناء شرق أوسط جديد يقوم على الفضيلة والتعاون بيس اليهود والعرب ، مكررا إشارته إلى بناء مجمع دينى فى سيناء يتكون من مسجد وكنيسة ومعبد .. إذ رأى فى اعتقاده أن اجتماعات زعماء الديانات الثلاثة يمكن تعميقها على مستوى المسلمين والمسيحيين واليهود العاديين بتجميعهم هناك وقيامهم بمناقشات مثمرة ، ورغم أن هذه الفكرة بدت خيالية للمراقبين الأجانب ، فإن السادات كان يراها عملية وامتدادا طبيعيا للسلام مع إسرائيل .

ولم يفقد السادات الأمل في الوصول إلى اتفاقية معقولة مع الإسرائيليين عن الضفة الغربية وغزة ، ومع أن الدلالات لم تكن كلها مناسبة إلا أن السادات ظل يتحدث عن آماله في السلام ومثاليته ، أما الشكوك بخصوص اتفاقية الضفة الغربية فلم تكن عرضة للانتقاد في مصر ، وفي إسرائيل أيضا بدأ موشى ديان وعيزرا وايزمان يركزان بصورة أكبر على نوايا بيجن الحقيقية وقد أدرك ديان أن بيجن يمرر إليه سياسة معينة عن قصد تجاه العرب ، وبدأ الوزراء يخبرون صحفهم المفضلة بأنهم - وبيجن بالتالى - غير سعداء من اجتماعات ديان مع قادة العرب الفلسطينيين ، مثل دكتور حيدر عبد الشافي الدي أصبح مؤخرا عضوا دائما في المفاوضات مع حكومة حزب العمل .. والذي قرر أيضا أن ديان ليبرالي ، وأنه لديه رغبة في إبداء تنازلات للعرب .

إذا كانت صحة ديان أفضل فإنه كان سيبقى بمجلس الوزراء ، كما فعل حينما كان موقفه أكثر صعوبة بعد حرب يوم كيبور ، ولكن السرطان ومخاوف من أن يغقد الرؤية بإحدى عينيه أقنعته بأن وقت الإعتزال قد حان .. ومن ثم قام بتقديم استقالته.

أما وايزمان ، والذي استمر عدة شهور بعد استقالة ديان ، فقد اتسعت حدة الخلافات بينه وبين بيجن كما في حالة ديان ، كما أضافت خطوة وايزمان في إقامته اتصالات مع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية بعدا جديدا في التوتر بينه وبين ديان.

وفى مايو ١٩٨٠ ودع وايزمان مؤسسته الدفاعية ، وشأته شأن ديان شعر وايزمان بالقلق على معاهدة السلام التى وقعوها مع السادات ، حيث قام بيجث ومؤيدوه ـ طبقا لوايزمان بهدم ما تم إنجازه ببرامج الاستيطان المثيرة ، والمصادرة غير الضرورية للأراضى والعبارات الرئانة التى تتحدى العالم ، وكأتهم يعودون إلى العيش فى عزلة عقلية .

ومن ناحيته رفض السادات لمدة شهور أن يتخلى عن الأمل فى إمكانيسة التوصل إلى اتفاقية ، ففى إشارة شخصية تظهره فى أفضل صورة ومشهد ، أبحر السادات برفقة جيهان إلى ميناء حيفا على ظهر يخت الملك فاروق ، ولمسوا عمق ترحيب الجمهور الإسرائيلى الذى وقف يصفق ويهلل لهم بحماس بالمقارنة بالعداء الشديد من قبل المعمكر العربى .

وقد أعنن السادات أنه سوف يبيع لإسرائيل سنويا ٢ مليون طن من بترول سيناء .. وفي إشارة أبعد ، أبدى السادات موافقته على الربط بين ميناءى حيفا والإسكندرية ، كما تحدث السادات عن تخيله أن تروى مياه النيل ، ليس الأماكن الصحراوية في شبه جزيرة سيناء فقط ، وإنما أيضا صحراء النقب الإسرائيلية .

وفي منتصف ١٩٧٩، وتحديدا بعد مرور شهور قليلة على توقيع اتفاقات كامب ديفيد ، ظل السادات في مزاح ودى على أساس أنه قدم عصر السلام ، ولإعطاء دفعة للمفاوضات مع الإسرائيليين بخصوص الحكم الذاتي للفلسطينيين عين الرئيس الدكتور مصطفى خليل ـ ذا التعليم الغربي والهادئ الحديث ـ على رأس الوفد المصرى. ورغم الاجتماعات التي تمت في هذا السياق فلم تكن هناك دلالات للتقارب أو الفهم ، حيث بقيت الاختلافات قائمة ، فمن جانبه أصرت إسرائيل على أن تبقى القدس موحدة تحت سيطرتها ، وبدورها طالبت مصر بخصوصية الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه القدس الشرقية ، كما أرادت إسرائيل مجلسا إداريا للضفة الغربية وغزة في حين طالبت مصر بمجلس يمتلك كل السلطات التغريعية .. كذلك أصر بيجن على بناء مستوطنات جديدة وترميم وتجديد القائمة ، في حين أعلن السادات أن ذلك يتعارض واتفاقات كامب ديفيد .

وتمنى السادات أن يعين الفلسطينيين على إرساء قواعد تشريعية وإدارية من خلال المساعدة الأمريكية ، حتى يمكنهم ممارسة السلطة بفعالية بعد أن تنتهى الفترة الانتقالية .

وفى ضوء ذلك كان بيجان قلقا من ممارسة الفلسطينيين لذلك خوفا من أن يؤدى ذلك إلى قيام الدولة الفلسطينية ، بما يؤدى إلى الإنادة السيادة الإسرائيلية على المنطقة وتدمير قناعاته الوطنية والأيديولوجية .

وبدأ السادات تدريجيا بيأس من الوصول إلى أية اتفاقية مع بيجن ، كما احتد رأيه بالنسبة لياسر عرفات – زعيم منظمة التحرير الفلسطينية – وتابعيه ، إذ طبقا لوجهة نظره فإنهم يساعدون بيجن برفض التعبير عن رغبتهم بالمشاركة في المفاوضات ..

ودفاعا منه عن حق إسرائيل في الوجود ونبذه للإرهاب ، حاول بيجن أن يقيم بديلا للقيادة الفلسطينية ، ليتحرر من تاثير منظمة التحرير الفلسطينية ، من خلال تشكيل تحالفات (اتحادات القرى) والتي تدار بواسطة رجال من القرى .. لكن تك القيادات أثبتت عدم فعاليتها ، كما كانوا عرضة لخطر الاغتيال . وحتى استبدال الحكومة العسكرية في إسرائيل بمؤسسة مدنية من نوع معين أظهر نية إسرائيل في الإبقاء على الأراضى . إن السادات ما الفاضب والمغتاظ من الإسرائيليين ، والفلسطينيين الذين لم يبدوا أهمية لمجهوداته الشاقة نيابة عنهم ، و الملك حسين الذي لم يبد رغبة في الالتحاق بالمحادثات ما تحدث عن الأطراف المذكورة بقسوة لكونه شعر أنهم يعادون مبادرته السلمية .. وفي أغسطس عام ١٩٨٠ كتب السادات لبيجن عن أن الفشل في إجراء خطة للنتسيق والتوفيق بين الإسرائيلين والفلسطينيين قد يؤدي إلى إعادة إشعال النيران ، سواء بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة والملام.

وأكد السادات أنه كان يأمل في أن تكتمل محادثات الحكم الذاتي بحلول ٢٦ مسن مايو ١٩٨٠ ، وبعد سنة بدأت ، ولكنه قوبل بعاصفة من الاستيطان الإسرائيلي ، وبالتصرفات الاسرائيلية العدائية ضد الفلسطينيين .

وقد اغتاظ السادات على وجه الخصوص من القرار الإسرائيلي بنقل بعض المكاتب الحكومية ومنها مكتب رئيس الوزراء وللقدس ، إذ رأى السادات أن ذلك بمثل إهانة لد ، ، ٨ مليون مسلم ، والذين لديهم الحق الأكبر في القدس بالمقارنة ب ١٨ مليون يهودي . كما رأى الرئيس أن هذا التحرك يعتبر نزعا للثقة التي أرساها بنفسه في محادثاته مع بيجن بالاسكندرية وحيفا وأسوان .. كذلك تحدث الرئيس بصراحة وأحيانا بعاطفية ولي بيجن مؤكدا دلالة وأهمية القدس بالنسبة للعرب ، معتقدا أنه بدون تقسيم القدس يمكن إيجاد الطريق للسلام بين المسلمين والمسيحيين والبهود ، من خلال استعادة الحقوق التاريخية والقانونية للعرب بالمدينة .

ورغم أن السادات قد فشل فى إقتاع بيجن الذى تطل بأن موقف إسرائيل يتطابق مع الاتفاقات ، فقد كتب إليه مرة ثانية بطريقة صوفية مؤثرة ، قائلا إن أفكاره خطرت له وهو يصلى ويقرأ القرآن المقدس على قمة جبل سيناء ، إذ أدرك أثناء وسماطته أن مبادرته السلمية كانت رحلة مقدسة ووحيا إلهيا ، وأن المولى القدير سوف، يتمم عجلة تاريخ الأحبار الذى بدأ على تراب مصر .

وفى نفس الوقت استعطف السادات بيجن لكى يدرك أنه إذا لم تحل مشكلة القدس بالطريقة التى تضع بالحسبان الملامح القومية لعرب فلسطين ، فإن فرصة عظيمة سوف تضيع سدى ، وراوغ بأنه إذ أخلى الفلسطينيون الضفة الغربية فإنه سيمد مياه النيل لمساعدتهم على التوطن في صحراء النقب ، ولكن لعدم موافقة بيجن رأى السادات أنه لا فائدة من الاستمرار في المفاوضات ، لأن الاستمرار فيها سيجعل الموقف أسوأ .

وقد اتضح الكثير من سخط السادات الزائد خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة معاريف الاسرائيلية القومية في ٢٧ من أغسطس ١٩٨٠ ، والتي دارت في جوهرها حول أنه اعترف لأول مرة بأنه في مايو ١٩٧١ ، وأثناء مبادرة روجرز كان على استعداد للتوقيع على وقف إطلاق النار بصورة أكبر من اتفاقية سلام .. ومع ذلك ، فإن كل الخطوات التي اتخذها لتدعيم السلام والتطبيع لم تقابل باستجابة حقيقية ، حتى دعوته للرئيس الإسرائيلي نافون لزيارة مصر ، كجزء من العملية التطبيعية السئ فهمها على أنها محاولة لتقويض سلطة بيجن .

وادعى السادات أن مجهوداته لدفع عملية السلام بين مصر وإسرائيل ذهبت إلى أبعد من التزاماته باتفاقات كامب ديفيد ، وأنه اتخذ عشر خطوات للأمام في مقابل كل خطوة اتخذها الإسرائيليون .

ورغم ذلك امتدح السادات القرار الإسرائيلي بإعطاء أولوية في جدول الأعمال للاسحاب من أجراء من سيناء ، وأكد أنه لا حروب أخرى ستعكر العلاقات بين مصر وإسرائيل وأن الاخلافات سوف يتم حلها عن طريق المفاوضات ، وكان الصوت منخفضا بالفعل حينما قيل : لن تكون هناك حرب ساخنة ، ولكن سيكون السلام باردا .

وبحاسته الفطرية شعر السادات بالإحباط المنتشر بين شعبه ، فلم تحقق لهم مبادرة السادات الرفاهية ، ولا هى انهت المشاكل ولا هى أوقفت النضال مع إسرائيل وفى ذات الوقت فإن الدول العربية كانت تشن غارة ضده واصفين إياه بأنه خائن للقضية العربية .

إن شعبه كانت لديه توقعات عالية ، وأثناء زيارته للعريش شاهد الأعلام التى ترفرف مبشرة بالسلام والرفاهية والرخاء ، فهل تبددت كل هذه الآمال وهذا الشعور بالسعادة .. إن مزاج السادات وسلوكه تغير ، حيث لاحظ أصدقاؤه أنه أصبح عصبيا ويتحدث بكلمات غير مألوفة ، كما بدأ يجد العزاء في الانعكاسات الدينية .. وقد قال لجيهان عدة مرات إنه انجز السلام مع إسرائيل وإنه يبحث عن السلام مع نفسه ، واعتقدت جيهان أنه كان صادقا في اعتزال الحياة العامة والرسمية مؤخرا في عام ١٩٨٢ حينما تعود كل سيناء إلى مصر .

كذلك رأى السادات أن القادة العرب ضعاف لم ينضجوا بعد وذوو عقول ضيقة، يقودون شعوبا بسيطة تفتقر إلى نضج وتاريخ المصريين، وأنهم مدينون برضائهم للاتشاف المفاجئ للبترول في أراضيهم، وكان السادات غاضبا من همجيتهم، كما كان ينظر باحتقار إلى أنصارهم في مصر.

ومع ذلك فإن هؤلاء القادة العرب ظلوا القوة التى تثير العرب ضده ، على الأقل رسميا ، وأن هؤلاء الرجال بعقولهم الصغيرة منبع الطغيان والفساد ، استطاعوا حشد مؤتمرات القمة لاتهام السادات ومحاولة عزل مصر ، التي تمثل نصف العالم العربي .

وفى قمة بغداد طردت مصر من الجامعة العربية ونقلت مكاتبها الفرعية من القاهرة إلى تونس ، كما أمرت كل الدول العربية بوقف المساعدات المادية إلى مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية معها .. وفي إحدى الضربات الفاصلة وجدت مصر نفسها تتعرض للمقاطعة الاقتصادية والثقافية من بقية العالم العربي .

هذه الأبعاد كان لها تأثير مدمر على عدد كبير من المصرييين ـ قدرتهم بعض الإحصائيات بما يزيد على ٢ مليون – الذيبن كاتوا يعملون أطباء ومهندسين ومدرسين في الدول العربية ، وكاتت لهم أسر بمصر تعمتد على دخول ذويهم في أقواتهم اليومية . وفي ظل غضبتهم من السادات طرد الزعماء العرب هولاء المصريين الذين لا حول لهم ، رغم أتهم كانوا يحتاجون لخدماتهم ، وكان هذا نوعا من الانتقام والتصرف البدائي الذي أغضب السادات ، وأكد على وجهة نظره بأنه يتعامل مع مبتذلين ولا كيان لهم .

وفى الداخل ـ أيضا ـ لاحظ السادات زيادة المعارضة المنظمة له ولسياساته ، وأن خصومه لم يكونوا من جماعة واحدة ، بل شملوا أولئك المعارضين لسياسة الافتاح الافتصادى ، والمهاجمين لسلامه مع إسرائيل .. أما التطور الخطير فهو اتضمام الأصوليين الإسلاميين لمنتقديه .. والذين بدأ أكثرهم تعصبا في التآمر على اغتياله .

بيد أن سلوك السادات تجاههم كان غامضا ، ولا أحد من حكومته كان يفهم مثله جماعة الإخوان المسلمين وتشعباتها المختلفة ، لا سيما أنه كان صديقا سابقا لمؤسس وزعيم الحركة ، وهناك دلالات تشير إلى أنه كان على وشك الانضمام إليها في بدايات حياته ، وأن الذي حال دون ذلك هو بحثه عن تجارب جديدة ورفضه لأن يحصر نفسه في أيديولوجية ضيقة ، كما كان مبهورا بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة ، والتي - طبقا لرؤيته - تتضح في أبرز صورها في الولايات المتحدة القوية .

وفى الحقيقة فإن الدولة كانت تعانى تغيرا دراماتيكيا ، فخلال عقد تضاعف عدد سكان القاهرة من ٤ ملايين إلى ما يزيد على ٨ ملايين ، واستمرت الزيادة

بمعدلات مرعبة ، إذ تضاعفت في العقد التالي من ٨ ملايين إلى ١٦ مليونا ، كما ارتفع عدد سكان الدولة من ١٠ مليونا إلى ٦٠ مليونا ..

هذه الحشود الجماهيرية مثلت أرضية خصبة للتطرف ، واعتقد المتطرفون أن الإسلام هو وحده القادر على حل كل المشاكل الدينية والسياسية والاقتصادية ، لأنه منذ بداياته يمثل حركة دينية وسياسية ذات ملامح اجتماعية وثقافية .

وقد تأثر هؤلاء بكتب أبو الأعلى المودودى التى ترجمت إلى العربية فى الفترة من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ ، والتى تبيح استخدام العنف فى مواجهة من أسماهم الأعداء الأقوياء ، وقد أعلن عن أفكاره هذه بواسطة سيد قطب أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، والذى أصبح كتابه " فى ظلال القرآن " من أكثر الكتب مبيعا وعلى هذا الأساس يعتبر جناح من الإخوان المسلمين العنف جزءا مكملا لسياستهم ، وكانت رؤية العنف الإسلامية التى جاءت من باكستان والشرق الأقصى قد وجدت لها أنصارا فى بيروت وفى حوارى القاهرة الضيقة حيث المباتى العشوائية .. واشتعل هذا التعصب بسقوط شاه إيران .

ورغم التأييد الأمريكي وانتصار الخوميني ، فإن التخلي عن الشاه من قبل الغرب ـ ذلك السلوك الذي اشمأز منه السادات ـ قد زاد من شعور المتطرفيين بالنصر و الاحتقار للقيم الغربية .. وفي مصر طالب تيار العنف الإسلامي بحياة السادات .

الفصل الرابع والعشرون الموت في عرض الاحتفال بالنصر

هدد السادات كثيرا قبل اتخاذ إجراء ضد الجماعات الإسلامية المتطرقة ، كما تألم - على خلاف ناصر - من جراء الإجراءات القوية التى يمكن اتخاذها ضد الإسلاميين المندفعين ، وإذا ما كان هناك مايبررها ، وفي بعض الأحيان شعر بما يدور داخل الإسلاميين المتعصبين وبعاطفتهم ، كما كان يصلى بخشوع والتزام بصورة تركت اتطباعا حتى لدى الأصوليين .

وفسى البدايسة كسانوا محتسارين بسبب الفصسل بيسن تدينسه ومعتقداتسه السياسية ، وكذلك بين صلواته اليومية المنتظمة التى تركت علامة دائمة على جبهته ، وبين إصراره على صنع سلام مع إسرائيل الكافرة ، تلك الدولة اليهودية السارقة ، المدسوسة بواسطة الشيطان الأمريكى .

ومن المحتمل أن يكون تردد السادات كان منبعه مشاكله السياسية والاقتصادية المتزايدة ، والاعتقاد بأن إطلاق العنان لقوة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المنشقة عنها سوف يمثل قوة ضد خصومه العلماتيين .

ومع ذلك ، فإن ماأثار غضب السادات أن الأصوليين أنفسهم اتضموا لناقديه ، وفوق ذلك ، الصراعات المتزايدة بين الاسلاميين والأقباط المسيحيين ، بل واتتهت إلى صدامات دامية .

وعلى صعيد آخر أصبحت المشاكل الاقتصادية العميقة أكثر حدة ، الأمر الذى مكن خصوم السادات من أن يسخروا من دعواه بتقديم عهد الرخاء ، ليس هذا فحسب، ولكن أيضا تمكنت مجموعة الأحزاب المختلفة المعارضة لسياسات السادات الداخلية والخارجية من تنظيم نفسها في جبهة معارضته ، مستظين في ذلك الحرية التي منحها لهم المادات نفسه في ١٩٧٦ .

وإذا كان الجناح اليمينى الليبرالى قد اعتنى سياسة الانفتساح الاقتصادية والمشروع الحر ومن ثم لم يتحد الرئيس ، فإن اليساريين - سواء من الماركسيين أو من الجماعات الناصرية - كانوا بمثابة شوكة فى ظهر السادات رغم قلتهم فى البرلمان ، وكان السادات قد شجع على إقامة حزبه الوطنى الديمقراطى الذى أصبح بالضرورة الجزء الأكبر فى البرلمان ، كما عاود حزب الوقد القديم - الذى كان السادات يكرهه فى شبابه - الظهور تحت مسمى حزب الوقد الجديد .

بيد أن معظم الأحزاب شعرت بأن قوتها الحقيقية ليست ممثلة في البرامان وأنها مضطهدة بواسطة بوليس السادات ، بينما اعتقد الأخير أن الناصريين والماركسيين كانوا يتآمرون ضده وضد الدولة ، كما بدأ يفهم التهديد الذي يواجهه شخصيا من قبل الأصوليين الإسلاميين ، رغم أنه كان لايزال غير واع بانتشارهم الذي امتد إلى الجيش .

وقد تصرف السادات بصورة خادعة في مايو ١٩٧٨ ، لكنه حرك دوافع العداوة لدى خصومه . . إلا أنه كان قادرا - بما يحوزه من شرعية كبيرة في التصرف - على أن يزيح كل خصومه المعارضين من البرلمان . . وعلى أثر ذلك قام حزب الوفد - والذي كانت معارضته تنصب على أن ديمقراطية السادات المحدودة لم تعد تتحمل النقد أو المعارضة المستقلة - بحل نفسه .

ورغبة منه فى دفع حزبه الوطنى الديمقراطى الجديد ، حاول السادات أن يفعل المستحيل ، حيث دافع عن الدولة الحديثة القائمة على العلم والإيمان ، لكن بما يتماشى مع الشريعة .. لكن هذه الحركة لم تخدع الأصوليين . . ورغم أن حزبه فاز بأغلبية ساحقة فى الانتخابات العامة ، فقد كان السادات غير سعيد بالنهج التدميرى الذى تتبعه الجماعات الصغيرة فى البرلمان .

وفى مايو ١٩٨٠ رتب السادات مرجعية جديدة منحته سلطات استثنائية ، كما أدت إلى إحداث تغييرات دستورية .. وكان على السادات أن يسعى إلى إعدادة الانتخاب لعدة مرات كما تمنى ، بينما هجر فكرة التقاعد ، الذى كان مقررا أن يقوم به عندما تنفذ إسرائيل الانسحاب الأخير من سيناء عام ١٩٨٧ . .

ولكونه رجلا ذا عزة ، فقد آثر ألا يغادر الحكم والدولة تغلى بالهياج والشغب وتتعالى أصوات خصومه ، وفوق ذلك فقد كان هو صاحب إنجاز مبادرة السلام ، وألتى سيدركها العرب يوما ما ويصفقون له .

وفى سعيه لتحجيم النظام الديمقراطى فى مصر ، وإقامة نظام أكثر دقة وانتظاما وضع السادات نصب عينيه المثل السيئ لصديقه المحبوب شاه إيران الذى استجاب لما يسمى بالضغط الديمقراطى فوجد نفسه منفيا ومهانا ، وقرر السادات ألا

يستسلم لخصومه أو يعتمد على حكمهم ، وأن يحاربهم للنهاية وألا يترك الدولسة فريسة لدسائسهم .

ونظرا لوعيه باتتقادات الأصوليين بأن إعمال الشريعة ليس كافيا ، افترح السادات أن تصبح الشريعة هي المصدر الوحيد - وليس فقط المصدر الرئيسي -للتشريع ، وفي خطوة أبعد لإضعاف منطات البرلمان اكتسب السادات الحق في تشكيل مجلس تشريعي ، حيث لاتكون هناك معارضة له ، وبالإضافة إلى ذلك فإن السادات مرر قانون العيب لتعزيز القيم الروحية والخلقية ، تلك التي رسخها في حزبه الوطني الديمقراطي .

كل هذه الخطوات المعقدة ، والتى تبدو خادعة ، لم تخرس النقد ولم تقلل من عدد الخصوم ، بل على العكس أثارت ضجة جديدة ، كان أبرزها ماثار حول قانون العيب . وقد كان أسلوب حكمه الجديد من خالل إصدار القرارات إلى المعارضة، ورفع مذكرة وقع عليها عدد من البارزين .

غير أن العدادات النزع رئاسة الوزراء من مصطفى خليل ، متجاهلا كمل هذا الهجوم، كما كان الحدث الأكثر فعالية هو حصول العدات على نسبة تأييد شعبى تبلغ ، ٩٪ ، فهذا الحدث وإن كان قد أراح العادات من القرارات التي منحته هذه الشعبية ، إلا أن خصومه ومنتقديه سخروا من هذه الأرقام زاعمين تزوير الحكومة لها ، كما ادعت صحف المعارضة أن أكثر الأحداث دلالة هو ماحدث بأسيوط في صعيد مصر – مركز الأصوليين الإسلاميين – حيث واجه السكان المحليين المسلحين المسلولين الذين قدموا لجمع صناديق الاقتراع ، وطالبوا بأن يتم فتحها في حضور شعب المدينة ، وقد وجد أن ممتاز نصار – البطل المعارض للحكومة – هو صاحب النصر الساحق .

كما أجمع المنتقدون أيضا على أن سياسة الانقتاح الاقتصادى قد أدت الى استشراء الفساد ، الذى بدت أهم مظاهره فى أن الأغنياء أصبحوا أكثر غنى ، بينما أصبح الفقراء أكثر عرضة للاستغلال ، وأن كم هائلا من السلع الاستهلاكية و الترفية تصب فى الدولة ولايستفيد منها - بيعا وشراء وأرباحا - سوى القليلين . .

وإذا كان السادات قد تمنى اتساع نطاق الاستثمارات الأجنبية ، فإن الأمريكيين والأوروبين كانوا على حذر من الاستثمار في دولة تبدو غير مستقرة ، وينتشر فيها الفساد والسخط ونقص البنية الأساسية القوية اللازمة لخلق دولة صناعية حديثة .

وقد كان أنور السادات أيضا متألما من اقتراب الفساد من أسرته الخاصة ، حيث اتهم أخوه عصمت بعمل ثروة من خلال وسائل إجرامية أثناء رئاسته وبعد موت السادات حوكم عصمت وسجن .

وهكذا أصبحت موضة فى مصر أن ينسب كل الفساد للتراخى السادات وتساهله، رغم أنه شخصيا لم يتهم بإحدى جرائم الفساد، ومع ذلك هناك قلة من المصريين رأت عدم عدالة هذه النظرة، حيث كان السادات مذعورا من الفساد الذى حوله، وقد أدى تساهله تجاه أخيه إلى اعتقاده الخاطئ جزئيا بأن أعداءه كانوا يستخدمون سلوك أخيه عن عمد للإيقاع به ورفض النظام.

نقطة أخرى غاية فى الحيوية ، وهى أن السادات كان ثائرا بسبب الانتقادات التى بدأت توجه له فى الصحف الغربية باعتبار أن التزامه بالديمقراطية أصبح مشكوكا فيه . فخلال مؤتمر صحفى دعا له المراسلين الأجانب فى ميت أبو الكوم كان السادات ثائرا وعدوانيا ، حيث نظر الى المراسلين الأجانب متعجبا ومتسائلا : "كيف تكتبون عتى هذه الأكاذيب ؟ " . . كذلك استشهد بمقطوعات من صحيفة التايم اللندنية وبعض الصحف الغربية الأخرى التى كانت تتساعل عن ملامح حكمه صارخا : " هذه أكاذيب فاسدة ، كيف تكتبون عنى هذه الأشياء " ، كما أشار إلى شريط كان فى يديه قائلا للمراسلين : " سوف أجعلكم تستمعون إلى هذا الشريط لتستمعوا إلى حقيقة هذه الأكاذيب الفاسدة التى ذاعت عنى وعن مصر " .

وكان هذا الشريط يحوى مقابلة أجراها مراسل يريطانى يدعى ديفيد هيرست قام السادات بطرده عام ١٩٧٧ . . وكانت النسخة الأصلية فيه قد احتجزت سرا بواسطة سلطات الأمن المصرية . . هذه الحقيقه صدمت المراسلين .

وفى رده الغاضب على سؤال وجههه إليه أحد المراسلين فيما إذا كان قد لاقى قبولا واضحا من قبل حكومة الولايات المتحدة أثناء زيارته لواشنطن منذ فترة وجيزة لحملة الاعتقالات واسعة النطاق للخصوم المصريين ، قال السادات : "لدى الحق فى أن أقتلك لسؤالك مثل هذا السؤال ولكنها الديمقراطية ".

وعند العودة إلى قريته المحبوبة ، لم يجد السادات الطمأنينة الداخلية ، فعندما زارته ابنته كامليا في أغسطس ١٩٨١ قبل الذهاب إلى رحلة دراسية بالولايات

المتحدة كانت منزعجة من مظهره وسلوكه ، حيث بدا يانسا متوترا فاقدا الكثير من وزنه ، كما لم يستطع أن يرد على أسئلتها عن صحته ، بل علق بصوت خافت بأن هذا الوضع لن يستمر طويلا ، وأيضا حينما كان يودع ابنته وأخته الكبيرة إقبال على بأنه لن يعيش حتى يراهما ثانية .

هذا ، وقد أعطت الاعتقالات الواسعة التي قام بها السادات ضد خصومه من كل القطاعات الانطباع بأنه كان يفقد سيطرته على الموقف بصورة أكبر من تشديد قبضته كما مثل قراره باعتقال البابا شنودة - بابا الأقباط - مفاجأة ، خاصة أن الأقباط كانوا غاضبين من امتناعه عن اتخاذ إجراء قوى ضد الأصوليين الإسلاميين الذين كانوا يهاجمونه ، وكان البابا شنودة قد اغتاظ من قرار السادات بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في مصر .

وبلغ الخلاف مرحلة الانفجار حينما نشر الأقباط إعلامات في صحف أمريكا الشمائية ضد الأصولية الإسلامية ونظام السادات ، ووقعت صدامات دامية بين الأقباط والإسلاميين ، وتلى ذلك اتهامات واتهامات مضادة بين الأقباط والزعماء الأصوليين . وقد أضافت الهجمة التي شنتها الحكومة ضد الأقباط وقودا إلى الأزمة ، كما ازداد استياء الأقباط من السادات بسبب قراره بنقى شنودة إلى الصحراء الليبية .

لقد كان احتقار السادات لمعارضيه الداخليين والدائمين كبيرا ، خاصة فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل ، كما بدا وكأنه يثير سخطهم .

فقى يوليو ١٩٨١ قبل ساخرا قانون الكنيست المسمى بـ " قانون القدس " ، والذي يشترط أن تكون القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ، وأنها لايمكن أن تكون موضوعا للمساومة مع العرب .

كما كانت هناك ضجة في العالم الإسلامي ، ولكن رد فعل السادات - بالمقارنة بذعر العديد من المصريين - كان هادئا ومحيرا ، خاصة أنه جاء من قبل شخص طائما تحدث عن حبه للإسلام .

كذلك أثار السادات قلقا داخل حزب العمل الإسرائيلي حينما وافق على أن يلتقر بمناحم بيجن في شرم الشيخ . . إذ كان توقيت هذا اللقاء ذا دلالة ، خيث حدث اللقا قبل انتخابات يونيو العامة عام ١٩٨١ ، وليس مقنعا أن بيجن السياسي الكاء والبرلمانى المحنك ، لم يكن مدركا الفائدة التى سيجنيها من الدعاية ، كما كان السادات أيضا يعرف أنه بذلك يساعد شريكه في السلام ، بينما زعماء حزب العمل كانوا يتساءلون عن دوافع الرئيس المصرى بالضبط . .

وعلى صعيد آخر كان توقيت لقاع بيجن - العدادات موضوعا مشيرا للنقاش والشك ، حينما قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بضرب المقاعل النووى العراقى الواقع بالقرب من بغداد بعد اللقاء المشار إليه بأيام قلائل ، حيث أجمع العديد من المصريين ومعظم العرب على أن بيجن أخبر العادات بقرب وقوع الهجوم وأنه لاقى قبوله ، أو أنه أعطى بيجن تطمينا بأن رد الفعل المصرى سيكون معتدلا ، وإلا كيف يجرؤ بيجن على أن يهاجم مفاعلا لله أهميته وحيويته ، وبسالقرب مسن قلسب عاصمة عربية .

ورغم أن بعض الإسرائيليين تساءلوا عما إذا كان بيجن قد أخبر السادات أم لا ، فإن العديد من الاسرائيليين - يمن فيهم عدد من زعماء حزب العمسل - اعتقدوا أن الهجوم الجسور والمدمر للمفاعل النووى العراقى كان العامل الأهم في فور بيجن الانتخابي .

أيضا رغم أن هذا الاحتمال هو الأقرب للحقيقة ، فإن إلكار السادات لمعرفته بأى شئ عن الهجوم لم يتم تصديقه بواسطة معارضيه .

وفى هذا السياق ، فإن عدم تحرك السادات عندما قامت إسرائيل بضرب المكاتب الفرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت ، وما تبع ذلك من تغييرات حادة في شمال لبنان ، فسر بواسطة الأصوليين على أنه سلوك مثير للفضب ، وهي نفس روية منتقديه فيما يتعلق بمقابلته لبيجن بعد نصر الأخير الانتخابي واتخاذ قرار بتجديد مفاوضات الحكم الذاتي .

وقد رأى منتقدو السادات أن ذلك بؤكد أن السادات مذنب ، لكنه تجاهل هذا الاعتقاد بازدراء . وبدلا من ذلك انصب تركيزه على المسألة التي أثارت الأصوليين ، والتي تمثلت في الدعاية الواسعة لخطته الخاصة بإقامة مجمع ديني في سيناء بشستمل على مسجد ومعبد وكنيسة ، وكان السادات في البداية قد ذكر المشروع في مقابلة أجراها معه محرر أجنبي من صحيفة الأخبار البهودية اللندنية ، كما على أهمية كبيرة

على هذه الخطة التى رآها جماعا لكل مثالياته ، ولكن بالنسبة للأصوليين كانت الخطة تمثل دلالة على خيانة الرئيس وهجره للإسلام ، وهكذا أصبحت مؤامرة اغتيال الرئيس وحراسة الإسلام ضرورة ملحة في عيونهم .

وقد جعلت الخطب الحماسية التي كان يلقيها الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن خريج جامعة الأزهر والمحاضر بجامعة أسبوط - جعلت منه المرشد الروحي للجماعة الإسلامية ، هي الجماعة الأكثر تسلحا في كل الجماعات الأصولية المنشقة ، وقد أظهر عاطفته المتطرفة عام ١٩٧٠ حينما ناشد تابعيه عدم الصلاة على جنازة الرئيس ناصر .

وقد أدت خطبه إلى أن حكم عليه بثمانية شهور سجن ، وقد شبعه ذلك على أن يستمر في الهجمة ليواجه من أسماهم أعداء الاسلام ويتغلب عليهم .

وقد رأى هذا الشيخ وتابعيه أن السادات شخص غير مقبول بصورة أكبر من ناصر، فالرئيس الأخير لم يخفى سرا كراهيته للأصوليين وقمعهم، وأنه حاول أن يخدعهم بالقبض عليهم ثم إطلاق سراحهم، متظاهرا بتطبيق الشريعة الإسلامية، لكن فطيا يسعى إلى طرحها . . وطوال الوقت يخطط مع عدو الإسلام الأعظم (إسرائيل) .

وقد رأى هؤلاء المتطرفون أيضا أن الاستبعاد السريع للرئيس السادات والإعلان عن أن مصر أصبحت دولة إسلامية حقيقية سوف يخرج الجماهير المصرية إلى الشوارع مبتهجين ومكرمين ، وأن شرور العالم الغربي سوف تمحى بالدم والتهنيل .

وفى عيونهم ، فإن الرئيس السادات خلق الظروف المؤدية إلى سقوطه ، حيث قبض على ، ، ، ٣ طالب وزعماء سياسيين ، وصحفيين على مستوى بارز ، وزعماء دينيين ، شأتهم شأن الأصوليين .. كما اتهموه بأنه أراد تدمير كل معارضة لحكمه حتى يصبح طاغية جديد ، وأنه ليس لأحد من فضل سوى للقصص الأمريكية التى نشرت أن السادات أصبح ناسكا أو معتزلا ، وغير مستقر عقليا ، يصرخ ويهلل بنوع من الإثارة .

بيد أن السادات في كتأبه الأخير "وصيتى " أو "رغبتى الأخيرة "، والذي نشر تخليدا لذكراه ، لم يعط الانطباع بأنه كان في حرب مع نفسه أو أنه فقد كل أمل ، بل بالعكس كانت هناك رصانة في رسالته التي تبين أنه شعر بإتمام رسالته للشعب المصرى ، وكانت زوجته - جيهان - مقتنعة بأنه كان صادقا في رغبته في التقاعد ، لكنه تراجع عن هذه الرغبة حتى يرى كل سيناء قد أعيدت في عام ١٩٨٧ .

ويعتبر الدكتور محمد شعلان - الطبيب النفسى المشهور - أن السادات قد نال الشهادة لأنه كره تلك الشخصية الفظة التي كان قد تحول إليها ، وبغض النظر عن ذلك البعد الفكرى الأساسي الذي نماه وطوره في السبين ، فإنه كان جاهلا بالأبعاد الأمنية ، رغم التحذيرات التي تلقاها عن المؤامرات من قبل الأصوليين الإسلاميين لاغتياله .

لقد رفض أن يرتدى الصديرى الواقى من الرصاص فى ٣ من أكتوبر، وقام بإبعاد الحراس المحيطين به .. وكان السادات قبل ذلك قد تلقى تحذيرات عديدة من خطر ركوب سيارة مكشوفة أو الوقوف كاشفا نفسه ، لكنه رد بثبات " أنا لن أقوم بالسماح لهذه القلة المتطرفة بأن تمنع شعبى من رؤيتى " . .

إن السادات برفضه ارتداء الصديرى الواقى من الرصاص وإبعاد الحراس ما كان داخليا يتمنى أن يقتل ، لكنه كان يركز على أنه فى ذكرى الاحتفال السنوى بحرب أكتوبر ، تلك الحرب التى أعادت شرف الشعب والجيش المصرى ، فلأحد يمكن أن يقدم على إيذاء بطل العبور ، الذى أحدث هذا التحول . وكتبت جيهان السادات فيما بعد أن السادس من أكتوبر عام ١٩٨١ كان يعد أحد الأيام القلائل ، التى لا تخاف فيها على حياة زوجها ، لما لهذا اليوم من دلالة لدى الشعب المصرى . ونظرا لتأكدها من أنه لايواجه خطرا فى ذلك اليوم ، فإنها فى الغالب لم تكن تحضر الاحتفال العسكرى بمدينة نصر على أطراف القاهرة .

وفى ذلك الصباح ، نظر أنور السادات فى عيونها ، وكان يبدو وسيما يرتدى زيا جديدا كان قد صمم خصيصا لهذه المناسبة .

وتحكى جيهان: فى السنوات السابقة كنت أغيظه أنا وبناتى على زهوه ، كما كنا نشد ونشد فى حذائه حتى يعبئ فيه طرفى البنطلون الطويلين . . وكنت أؤنبه : الا ينبغى أن يكون الزى أوسع قليلا ، لكونه يرتديه بصعوبة . . وكان يرد متظاهرا بنفاد الصبر أوه ياجيهان . لاتقولى ذلك ، أنت لاتعرفين شيئا عن العسكرية .

وفى ذلك اليوم ، بدا السادات معتنيا للغاية بمظهره ليتم فخره بكونه ضابطا مصريا ، وكان قد اعتاد أن يحمل عصا المارشالات تحت ذراعه ، الأمر الذى لم تكن جيهان تحبه ، وتقول له إن الناس ستعتقد أنك تتباهى ، وأنت لست كذلك ، فكان يرد عليها بأن العصا تمثل الأسلوب الحقيقى للحياة العسكرية . . إلا أنه ، ومما يثير

الغرابة ، في ذلك اليوم لم يأخذ العصا ، فهل تركها ناسيا أم تركها عن عمد ليسعد جيهان ؟ . . لم تعرف جيهان . .

ومع ذلك لم ينس أن يقول لجيهان أن تحضر حقيده شريف ذا الأعوام الخمسة مرتديا زيه إلى العرض " إنه كبر الآن وأريد أن يشاهد العرض " . .

فأكدت جيهان أنها سوف تأخذه معها ، ولكن لأن الصبى الصغير كان يعانى الربو ، فقد قررت جيهان ألا تلبسه ذلك الزى الثقيل المشابه تماما للزى الذي يرتديه السادات ، وألبست الصبى بدلا من ذلك ملابس خفيفة تتناسب مع اليوم الدافئ .

وحينما دخل السادات منصة العرض ، رأته زوجته مسعيدا جدا ، ولم يكن بالتأكيد ذلك الشخص الذى تلقى تحذيرا سابقا بموت وشيك : "لم أنس الابتسامة التى كانت تعلو وجهه حينما دخل منصة العرض وسط تصفيق حاد ، ونظر ليرى أحفاده الأربعة يجلسون معى هناك ، وجهه الهادئ والمعبر امتلأ فجأة يحرارة الشمس ، بينما هو يلوح لنا ، والآن دائما يدور بذهنى جمال تلك الابتسامة ، وأتذكر السعادة التى كانت تعتلى وجهه .

كان هناك بعض التأخير غير الواضح بالنسبة للعرض ، ثم ظهر تشكيل لطائرات القوات الجوية المصرية تمت تحيته وسط موجة من التصفيق ، ثم لاحظت جيهان بدهشة وتركيز عربة عسكرية تتجه خارج خط عربات المدفعية وتقف أمام المنصة .

ثم رأت رجال من الجيش بمدافع آلية يجرون فى اتجاه المنصة ، ثم صوت اتفجار قنبلة يدوية غطى بواسطة زئير طائرة حربية كانت تحلق ، كما تهشم الزجاج الذى كانت جيهان وأحفادها يشاهدون العرض من خلاله بفعل الرصاص .

وبينما هى تنظر لأسفل رأت أثور السادات واقفا ويشير للحراس ، معطيا إياهم تعليمات بوقف هذا الانتهاك كانت هذه هى المرة الأخيرة التي رأت فيها زوجها حيا ، وبينما كان هو مذهولا ومرتبكا اتجه الرصاص إليه وسقط على الأرض .

وبعد ذلك ، حينما زارته في المستشفى لم تلحظ أي تعزى في جسمه باستثناء أماكن الرصاص . . بل على العكس "حينما رفعت الملاءة رأيت ثلاث فتحات صغيرة جدا إحداها في ساقه والاثنين في الصدر فوق القلب تماما .. كانت تشبه الكدمات البسيطة أكثر من كونها جروحا معينة ، وعندما أردت أن ألمسه لأنه كان يبدو حيا ، وجدت جسده متجمدا ، فلم تكن هناك حياة ".

## الحاتمة

الإهمال قتل زوجى . . عدم الاعتناء قتل زوجى . . كان هذا هو تعقيب جيهان على المأساة ، والتي أضافت أن تأثير السادات على قواته المسلحة واعتقاده بعدم إمكانية اختراقها بواسطة الإسلاميين المتعصبين ساعد على قتله .

إن حدة جيهان كانت مفهومة تماما وتعكس حبها العميق لأنور السادات ، كما أن معظم انتقاداتها لها ماييررها ، والحقيقية – كما كتبت هي نفسها – أن السادات طلب من حراسه الشخصيين عدم الحيلولة بينه وبين القوات المسلحة ، معتقدا نيس فقط قه لايحتاج إلى حماية من جيشه ، بل أيضا لأن هذا المظهر الأمنى يمثل إثمارة إلى القابلية للفساد ، حتى قوات الأمن الخاصة بالرئيس وقفت بعيدا ، وقد فعوا ذلك لأن الرئيس طلب ذلك .

ومع ذلك أشارت جيهان السادات إلى أنه كان هناك نوع من المرور الغامض ، وأنه في مناسبات سابقة كانت فرق المطاردة تأخذ موقعا بين الرئيس وبقية القوات ، وفي هذه السنة لم يفعوا ذلك . . سابقا كان هناك فناصة ممتازون يعتلون أسطح المباني المحيطة لمراقبة الأعداء المحتملين ، لكنهم هذه المرة لم يكونوا موجودين . . كذلك فإن كل آلة حربية أو مدفع كان يتم اختباره عدة مرات للتأكد من خلوه من الذخيرة الحية قبل الوصول إلى المنصة ، ولكن كيف ألخت ضابط ورجلان من كل التفتيشات واستطاعوا الوصول بذخيرة حية أمام الرئيس ؟!

سؤال آخر يجب أن يوجه لقادة الأمن . حتى لو كان الرئيس قد طلب استبعاد الحراسة ، في إشارة شخصية خالصة ، ألم يكن ينبغي عليهم أخذ الاحتياطات السرية ؟

لقد أدلوا بمعلومات تفصيلية عن مؤامرات مختلفة لقتل الرئيس ، كما كان لديهم تسجيل يصف الكيفية التى تم بها التخطيط لموته ، ثم كيف استطاعوا أن يتركوا الرئيس تماما عرضة لنزوات أى مجنون أو للمخططات الإجرامية للقتلة المتعصبين ؟ لم تثبت أية إجابة مرضية .

والقول بأن أنور السادات نشد الشهادة عن عمد فى أكثر الأيام مجدا فى حياته كاعتراف بفشله كرئيس هو قول لايقبله عقل ، حيث إن أنور السادات لم ير نفسه أبدا رجلا فاشلا فقد مثالياته وتبدلت شخصيته . إنه أحيانا كان يتملكه شعور باليأس من عدم القدرة على توفير حياة أفضل للشعب المصرى ، وصعوبة التغلب على مشكلة عدم وجود بنية أساسية حديثة لاقتصاد الدولة ، وعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين

بشأن الفلسطينيين . . ولكنه كنان فخورا للغاية بإنجازاته ، حيث استعاد شرف الشعب والجيش المصرى من خلال حرب أكتوبر ، وفوق ذلك أنهى فترة الحرب مع إسرائيل في كامب ديفيد مستعيدا بذلك الأراضى المصرية ومعهدا لقتح فكاة السويس .

بالإضافة إلى ذلك فإن السادات لم يكن يتمنى موته على أيدى المتعصبين الذين كان يحتقرهم أمام زوجته وأحفاده ، ومن ثم فإن هذا التصور لايمكن الدفاع عنه ... كما أنه تحدث إلى زوجته عن موته شاعرا بأنه أتم أشياء عظمية للشعب المصرى ، وأنه كان متعبا جدا نتيجة لمجهوداته الجبارة .

لقد أحب أنور السادات أن يصبغ حياته بالصبغة الدراماتيكية لكى يراها بالوان يطولاته حينما كان طفلا ، كما أن موته كان مسرحيا أكثر من كونه موتا حقيقيا ، ولأن جيهان كانت مدركة ذلك فإتها استطاعت تقبل موته ودفنه والابتسامة تعلو شفتيها واللمعان يطل من عينيها .

وهناك قول يؤيده البعض بأن هناك أيدى أجنبية متورطة فى الاغتيال ، وكان حتميا أن يذكر اسم الرئيس الليبى معمر القذافى ، حيث كان يكره السادات ، ويتمنى إزاحته عن السلطة ، ولكن أيما كان الأمر فليس هناك دليل يشير إلى تورط القذافى مباشرة فى عملية الاغتيال .

ولم يكن دفن أنور السادات في قبر يشبه الهرم على أرض العرض - حيث قتل - هو قراره الخاص . . إذ طبقا لجيهان فإن السادات في الشهور الأخيرة من حياته حينما شعر بدنو موته عبر عن رغبته في أن يدفن بقرية ميت أبو الكوم بدنتا النيل ، وأنها حاولت أن نثنيه عن التحدث في الموضوع مازحة : "أوه يا أنور إنك ستستغرق منى - والأطفال معى - سماعة ونصف ازيارتك " ، ومع ذلك لم يحل عن الموضوع قاتلا : " إذا لم تكن ميت أبو الكوم فليكن على قمة جبل سيناء بالقرب من دير سماتت كاترين حيث سنبني مسجدا ومعبدا ، فلو دفنت على قمة جبل سيناء بالقرب من دير سماتت كاترين حيث سنبني مسجدا ومعبدا ، فلو دفنت هناك سيقول الناس إن كل الأكبيان واحدة ، وأن إلهنا جميعا واحد " .

وقد علقت جيهان بأن دفنه في سيناء أيضا كان ذا أهمية رمزية ، لأنه يشير إلى استرداد الأرض التي أخذتها إسرائيل خلال الحقبة الناصرية .

وقد حاولت جيهان بغيظ أن تقنع زوجها بألا بختار قبره ، إذ لو لم تكن ميت أبو الكوم مناسبة من حيث الزيارة فإن جبل سيناء يصعب زيارته ، نظرا لأنه كان

يتطلب أن تأخذ طائرة ثم سيارة حتى تصل إلى هناك ، لذا قالت له: " لا . . من الأفضل أن أزورك مرة أو مرتين في السنة بميت أبو الكوم " .

ومع ذلك حينما سألها الرئيس مبارك عن المكان الذى سيدفن فيه ، قررت جيهان - متجاهلة أمنيات السادات - : "إنه كان رجلا عظميا وليس رجلا عاديا . . لماذا ندفنه في مكان يصعب على الناس زيارته ؟ لماذا لاندفنه في المكان الذي مات فيه ؟ . . ذلك المكان العمكري الذي كان يعتز به . .

إن السادات كان يستمتع سنويا في السادس من أكتوبر بزيارت لقبر الجندى المجهول والاستماع الى الموسيقي وعرض قواته التي تخدم مصر بشجاعة ، وأن دفنه هناك سوف يذكر كل فرد بما فعله من أجل الدولة . . كل سنة في عرض السادس من أكتوبر . . كل جندى وكل ضابط سوف يمر على قبره ويحبيه " .. وطبقا للتقاليد المصرية كان الرجال فقط هم الذين يمشون في الجنازة ، كما كان هناك قادة العديد من الدول : جيمي كارتر وريتشارد نيكسون وجبيرالد فورد ( رؤساء الولايات المتحدة ) ، والأمير تشارلز ( ولي العهد البريطاني ) ، فرانسوا ميتران ( الرئيس الفرنسي ) ، زعماء من الاتحاد السوفيتي وأفريقيا . والأكثر دلالة كان وجود مناحم بيجن رئيس الوزياء الاسرائيلي . .

ولم يحضر الجنازة من الزعماء العرب سوى الرئيس السوداني جعفر نميرى ، والرئيس الصومالي سياد برى ، الأمر الذي أحزن جيهان السادات وصدمها .

ورغم أن السادات أدين بشدة سواء من قبل منتقديه الداخليين أومن قبل وسائل الإعلام الخارجية على الاعتقالات التي قام بها في الشهور الأخيرة من حياته ، فقد أكدت جيهان أن هذه الاعتقالات أنقذت الدولة من إمكانية اعتلاء المنطرفين للسلطة بعد الاغتيال، وأضافت أن السادات أدرك نفاذ العديد من المتطرفين المثيرين للفننة إلى قلب الحكومة ، وأنهم كانوا يشكلون تهديدا حتى خلال حياته ، وأنه خشى من أن سلوكهم قد يدفع الاسرئيليين إلى عدم إعادة الجزء الباقي من سيناء إلى مصر ، وهكذا يفقد انجازه الباهر ، كما رأى السادات أن المتطرفين قوة منافسة ويجب تحديهم وإنزال الهزيمة بهم .

إن جيهان السادات حينما حذرت السادات من بعض رجال المدفعية المعتوهين رد عليها قائلا: " أنا لن أفتل إلا بواسطة المتطرفين ". وحينما سألته قبل أيام من قتله لماذا بركب سيارة مكشوفة رد عليها " حينما يأتى -يعنى الموت - سوف يأتى ".

ومن جانبه كان السادات قلقا على جيهان لأنه سمع أن أحد الأصوليين بعد أن أطلق سراحه قال لجيهان أن تترك أنشطتها العامة .

لقد كان أثور السادات قلقا من انتشار الأفكار الاسلامية الوافدة من إيران ، ولم يكن يفهم كيف يتوافق العنف والدم مع الإسلام ، وكان لمخاوف ماييررها ، حيث إن الأصولية الإسلامية تنتشر الآن في ليبيا والسودان وإيران . هذه الرؤية التي تتسم بالعنف أفرخت حركات إرهابية مثل حزب الله في لبنان وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والخطر الأكبر الآن يتمثل في أن يكتسب الأصوليون سلطة في الشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤدي إلى إفساد ما فعله أنور السادات وتعود الحروب الدموية بين العرب وإسرائيل ثانية .. ومع ذلك ، وبفضل ميراث المعادات كان هناك أمل في أن يظل حقن الدماء قائما بين العرب وإسرائيل .

إن أتور السادات لم يكن قديسا، وإنما كانت له أخطاؤه، وفي سنواته المبكرة كان من الممكن أن يشطح بعيدا ، فقد كان معجبا بهتر ، ليس لأن هتر اضطهد اليهود ، ولكن لأنه حقق النجاح لألمانيا ، كذك كان لديه استعداد لأن يعمل لصالح الألمان في الحرب العالمية الثانية والترحيب بهم حال دخولهم القاهرة ، شأته في ذلك شأن الألوف ، إن لم يكن الملايين من مواطنيه ، كما استطاع استخدام لغة التعطش للدماء ضد الإسرائيليين لتهديدهم في حروب ثانية ، كما تمكن جيشه من عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف واستعادة شرف الجيش المصرى الذي فقد في حرب الأيام الستة . وقد عايش أنور السادات تحولا شخصيا وسياسيا ونفسيا مدهشا ، إذ أصبح أسلوبه في الخطابات الرسمية تدفيقا وتعمقا في إيمانه الاسلامي ، كما أصبحت أفكاره ممزوجة بمفاهيم دينية وإنسانية مثالية ، وعقد سلاما مع إسرائيل ضرورة ملحة هو مدين بها للشعب المصرى الذي يعاني . وكما صرحت جيهان قريبا في لندن ، فإنه لا أحد في العالم العربي الآن – باستثناء الأصوليين المتعصبين – بشكك في أن السادات كان محقا الغاية في تصوره بأن السلام هو الطريق الممكن والوحيد للحاضر والمستقبل . -

وإذا كاتت جولدا مائير قد قررت أنها لاتعرف فيما إذا كان السادات وبيجن يستحقان جائزة نوبل ، وإنما يستحقان أوسكار ، فإن ذلك يمثل إعلانا عن خيبتها لأن بيجن المتطرف ، وليس هي ، هو الذي عقد سلاما طويل الأمد مع اكبر دولة عربية.

إن المادات تجرأ حينما ضعفت همم ألآخرين ، تجرأ كى يحير كل مستشاريه وأصدقائه المقربين بالإنطلاق الى القدس . . وفي سنوات حياته المبكرة تجرأ ليقاوم السلطات ، تجرأ لكى يخدعهم في سنوات سجنه الطويل ، تجرأ لكى يخدع الاسرائيليين ويدفع بالهجوم لعبور قناة السويس . .

وفى الوقت الذى وقف فيه كل العالم العربى مذعورا ومتشككا ، تجرأ السادات لصنع سلام مع دولة إسرائيل اليهودية .. واليوم يعتبر أنور السادات بطلا فى العالم الغربى وبين المفكرين العرب وفى القدس ، وتزداد مكانته كل يوم عن سابقه . . وتقدم رسالته السلمية واتفاقه على أنها مناسبة وسد سدة . . ورغم العوائق والمآسى سوف يظل اسم السادات يذكر كرجل أسطورة . وفى اكتوبر ١٩٨١ لم يصاول الإرهابيون المتطرفون العرب أن يقتلوا السادات فقط ، بل حاولوا قتل أفكاره وماكان ينشده .

وحينما سقط إسحاق رابين - رئيس الوزراء الاسرائيلي الشجاع وذو النظرة الثاقبة - قتيلا في نهاية احتفالية سلمية كبيرة في تل أبيب في ليلة ٤ من نوفمبر ١٩٩٥ ، لاحظ المراقبون في الشرق الأوسط مدى التشابه بين هذا الموت المأساوى واغتيال الرئيس المصرى أثور السادات . . فكلاهما كان ضحية للمتعصبين الدينيين قساة القلوب ، الذين أرادوا أن يدمروا السلام بين العرب والإسرائيليين ، وأن كليهما توصل إلى قرار بعدما لاقي عناء التفكير المضني بأن التنازلات يجب أن تتم من أجل السلام ، وأن كليهما سقط قتيلا في تلك اللحظة التي بدأ يتذوق فيها ثمار مسعاه الصعب والمؤلم ، وأن كليهما تم تحذيره من أن هناك أشخاصا يحاولون قتله ، لكنهما لم يتخذا الاحتياطات المناسبة .

إن يهوديا قتل رئيس الوزراء اليهودى ، ومصريا قتل الرئيس المصرى ، لكن المغتالين كاتا لديهم نفس النوع من الكراهية وحقد القلوب ، رغم أن أهدافهما – باستثناء رغبتهما في قتل السلام – كانت مختلفة ، تلك الكراهية التي حارب كل من السادات ورابين لهزيمتها ، آملين في أن يحل محلها عصر من التفاهم والإرادة الطبية . وفي مرات عديدة، تحدث إسحاق رابين بإعجاب عن تصوره لشجاعة أنور السادات في كسر التابو (الشيء الممنوع) والتمهيد لطريق السلام بين العرب واليهود ، ومن ثم كان أنور السادات بالنسبة لرابين البطل العظيم الذي فتح طرقاً جديدة للتفاهم .

وهكذا سيظل اسما السادات ورابين مرتبطين بمرحلة جديدة من الانفراج فى الشرق الأوسط وفى العلاقات الاسرائيلية - العربية ، ولن يتم السماح لحملة المدافع والقتابل - المدفوعين بالتعصب الدينى - بتدمير رسالتهم ، بل إن تهديدهم سوف بيقى محاطا بالحذر الدائم .

جوزيف فينكليستون

فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة   | الموضوع                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ٣            | مقدمة الثاثير                                                 |
| •            | شكر وتقدير                                                    |
| 4            |                                                               |
| 10           | تمهيد: مقابلة مع الرئيس                                       |
| 44           | القصل الأولى: القروى                                          |
| ٥١           | الغصل الثاني: البحث عن الذات                                  |
| 40           | القصل الثالث: سنوات في السجن                                  |
| V <b>4</b>   | القصل الرابع: مقابلة مع جيهان                                 |
| 4 4          | القصل الخامس: الصراع بين ناصر والسادات                        |
| 1.4          | القصل السادس: الطريق إلى النكسة                               |
| 144          | القصل السابع: السادات الرئيس المقاجئ                          |
| 1 4 4        | القصل الثامن: السادات يبدأ ثورة جديدة                         |
| 104          | القصل التاسع: الحرب والخدعة الكبرى                            |
| 177          | الغصل العاشر: كيف ارتبط القادة السوفييت بدعة السادات؟         |
| 144          | القصل الحادى عشر: اتفجار أكتوبر                               |
| 141          | القصل الثاني عشر: كيسنجر يدخل المشهد                          |
| Y . 0        | القصل الثالث عشر: قرص وتحديات الوساطة                         |
| 414          | القصل الرابع عشر: كسر الحاجز النفسى                           |
| 444          | القصل الخامس عشر: النظر إلى القدس                             |
| Y £ 1        | القصل السادس عشر: مشاكل في الداخل                             |
| Y 0 0        | القصل السابع عشر: الخطوات الأولى للسلام                       |
| 441          | القصل الثامن عشر: مواريث مختلطة                               |
| YAY          | الفصل التاسع عشر: بطل في القدس ووغد في دمشق                   |
| 740          | القصل العشرون: الطريق الصاروخي إلى كامب ديفيد                 |
| 711          | القصل الصادى والعشرون: المساومة من أجل السلام، الوهم.         |
| **           | القصل الثاني والعشرون: كامب ديفيد الغضب والدموع               |
| <b>* * V</b> | القصل الثالث والعشرون: آمال غير مكتملة ، الطريق إلى المأساة . |
| **           | الغصل الرابع والعشرون: الموت في عرض الاحتفال بالنصر           |
| **4          | الخاتمة                                                       |
| ***          | فهرس الموضوعات                                                |

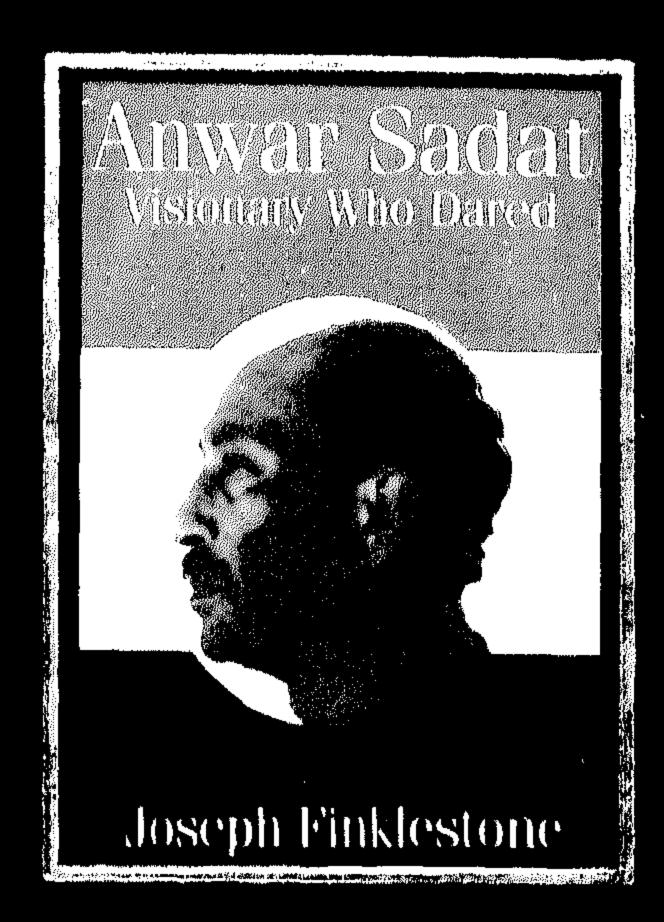

## المؤلف والكتاب

## المؤلف: چوزيف فينكليستون

يه ودى الديائة، إسرائيلى الجنسية، يعمل صحفى فى جريدتى الخبر ومعاريف اليه ودية بلندن، وخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة أكسف ورد البريطانية.

ه و أول كتاب يكتب ه يه ودى عن رئيس جمه ورية مصرى بحياد تام في عرضة لنقاط القوة والضعف في حياة السادات الشخصية والعسكرية والسياسية فيعرضها على النحو التالى:

القريسة / عسلاقة السادات بعبد الناصر والإخوان المسلمين / سنوات في علاقة السادات بعبد الناصر والإخوان المسلمين / سنوات في السجن / مقابلتة مع جيهان / الصراع بين ناصر والسادات/ تأثير العملاقة الشخصية بين ناصر وعامر على السادات/ الطريق إلى النكسة / السادات الرئيس المفاجئ / السادات وثورة التصحيح / حرب أكتوبر الخدعة الكبري / طرد السوفيت من مصر / انفجار أكتوبر / كيسنجر يدخل المشهد وكيا السادات؟ الطريق إلى القصد س / الخطوات المنادات بعرفات ومنظمة التحرير الفلسط كالمنافية السادات بعرفات ومنظمة التحرير الفلسط كالمنافية كالمنافية

